



## ساعات







noral Organization Of the Alexan drie i. Orany (CC L) الطبعة الرابعة الرابعة المانية المانية





فى العشرين من عمرها... هدذا ما تسؤكده شهادة ميلادها، ولكن ذكاءها الحاد، ورقتها العذبة، وفتنها الأخاذة تتحدى شهادة الميلاد! فهى فى الشلائين بثقافتها، وعقليتها. وهى فى السادسة عشرة برشاقتها، ونضارتها، برأسها الوديع، وجاذبيتها الضارية... بملامحها الهادئة، وأنوئتها الصاخبة... بصوتها الناعم كنغمة، المتهدج كمناجاة!

منذ عشر سنوات التقيت بها، وكانت كها همى اليوم... في السادسة عشرة! إن النزمن لا يمسر عليها ولمكن يلتف حولها، يعانقها في حنان، ويمسح ما يمكن أن يعلق بها من غبار الأيام!

وهكذا كانت، وهكذا هي إلى اليوم، وإلى غد... عقلية متحركة كالمعرفة، وملامح ثابتة كالحقيقة!

كلما رأيتها تخيلت أن الله خلقها في هذه اللحظة... فهي دائمًا ناضرة، جديدة، متألقة. كشمس تنهيأ للإشراق! إنها تمثال من ظلال، وأحاسيس، وأضواء، تفننت الطبيعة في صنعه، وبعد ما دارت حوله، واطمأنت إلى روعته، أزاحت عنه الستار، لتفتن الناس بالتمثال، وبالقدرة الستى صنعت التمثال!

ما لهذا التمثال الدقيق لا يكتنى بالوقوف أمام عيني . . . إنه يتحرك فى مشاعرى، يهزها، ويثيرها فأهيم به، ولكنى لا أستطيع أن أوجه إليه كلمة من كلمات الغزل . . .

إن المؤمنين بالله يحبونه، ولكنهم لا يغازلونه... وقد أصبحت في سن لا تسمح لي بغير الإيمان!!



تمهلى أيتها الأيام... لا تدفعينى فى طريقك بهذه السرعة المجنونة... إننى لا أجرى، ولا أمشى، ولكنى أحفر بخطوات القبر الذى سيضمنى، بعد ما أتحول إلى رفات!



إنى لا أكره الموت، ولكنى أكره أن أتولى بنفسى قتل نفسى وأضع جثمانى فى نعش أحمله على كتنى، وأمثى وراءه! ما أقسى أن أكون الميت والجنازة، والخطوة... والطريق! إن عامًا جديدًا بدأ يدخل حيات... يا خجلى منه! ماذا أقدم له!.

وهل عندنا ما نقسمه لسنة تأن، أو سسنة تمضى، إلا حياتنا!

أيها الزمن . . . أيها اللص المولع بسرقة الآجال . . . ماذا صنعت بكل ما سرقت من آجال البشر ؟ وماذا تريد منى ، ولم يبق عندى ما يغرى بالسطو والسرقة ؟

ولكن كيف أمنعك يا قدرى... يا سارق عمرى؟ ادخل وخذ من حيات شيئًا، ودع شيئًا. ربما جاء بعدك عام آخر.. فيجد ما يأخذه... ربما!



ظل طيلة حياته معها يلهث... كان يلهث وراءها ليلقاها، فصار يلهث هربًا منها!

وانهمرت الدموع من عينيها تحكى قصة زوجين جمع الحب بينهما ثلاث منوات. وفجأة تحول الزوج من عاشق مشبوب العاطفة، إلى شيطان لعين.

وسألتها: كيف أصبح شيطانًا وهو الإنسان الطيب الغبي! هل هبط عليه الذكاء من السهاء؟

قالت: الشياطين ليسوا أذكياء. الشياطين أشرار!

قلت: لأنهم أشرار، فهم أذكياء!

ومزقت الدهشة قسمات وجهها، وقالت فى نبرة صارخة: أأنت تقول هذا الكلام؟

وقلت: لقد أردت بما قلته لك أن أجفف دموعك. .. فقلبي لا يحتمل أن يرى سيدة جميلة وهي تبكي! قالت: لو كنت جميلة لما تخلي عني!

وأغمضت عينيها على دموع لم تلبث أن انحـــدرت على خديها، وقالت بصوت مخنوق:

منذ مات أبى، تغير كل شيء في زوجي!

ـ سيدق: إن زوجك لم يتغير لأن أبـاك مــات، ولـكن تغير لأن الحب مات!

لم أقل لها هذه الكلمات بفمى... وإنما قلتها بنظرات. وأكبر الظن أنها سمعتها، فقد انصرفت من زيارت، وعندما ودعتنى قالت لى: الحق معك!



بهرتنى وهى تمشى بيننا، القوام كالسيف ممشوق ورقيق. الشعر الأشقر كخيوط الشمس لا ينسدل على جبهتها. ولكن يدنو منها ويلثمها. العينان الزرقاوان، يلمع منهما ضوء خساطف، كشسعاع تخلصت منه نجمة وهي تهرب في طيات السحاب!

الخدان نابضان برعشة حمراء ناضرة، يفصل بينها أنف صغير، ولكنه مهيب. . كأنما يحاول بمهابته أن يمنع أحمد الخدين من التهام الحد الأخرا

الفم يباهى بشفتيه المكتسنزتين بلبساقة . . . وقسد بسدا باستدارته، وحمرته، ورقته، أشبه بكأس مصنوعة من قبلة وابتسامة ا

العنق الجميل يتحرك كالمزهو، ويسمكن كالمكبرياء... والذقن حلو أنيق، تزينه غمزة مبهمة... ظننتها توقيع الله ا

وعبثًا حاولت أن أركز عينى فى هـذه الملامـح المعنـة فى الفتنة والجاذبية... فهى ناعمة ملساء، لا تكاد النظرة تصـل إليها حتى تتزحلق!

لقد أشاعت فى نفسى الراحة والرجفة معًا... ولم أستطع أن أحدثها، فقد كانت الحسروف، مثل نسطرات، مثل أنفاسى... تئن وتلهث:



وهممت أن أكتب لها كلمة، وإذا بى أكتب إلى الله... برقية ابثه فيها إعجابي بأجمل لوحاته ا



الفن الأصيل شجاع وعنيد لأنه يستطيع وحده أن يقتحم الخلود، ويتحدى الزمن... والفن الزائف قد ينتفض ويزدهر يومًا، أو عامًا، ولكنه لا يلبث أن يهمد ... ويذوى.

وهناك قاعدة قديمة تقول إن الكثرة تغلب الشجاعة... ويمكن تطبيق هذه القاعدة في مجالات كثيرة، إلا مجال الفن... والشعر فن!



عرفتها منذ عشر سنوات. . . كانا أسعد أوجين، حياتها حب، ونشوة، وغيرة . . . وتطورت الغيرة عند الزوج فصارت شكًا يكوى قلبه بالنار!! إنه لا يقوى على الظن، ولا يستطيع أن يطمئن إلى اليقين.

وأنجبا ثلاثة أطفال، أكبرهم فى الثامنة وأخذ الزوج يتعقب زوجته باتهامات لا يجرؤ على أن يفصح عنها... توهم أن لها علاقة بأحد أصدقائه، فكان يبكى فى صمت. وإذا رأته باكيًا سألته لماذا يبكى ? فيفتح صفحة الوفيات ويشير إلى اسم من أسماء الموتى ويزعم أن صاحب هذا الاسم صديق صباه، فللا أقل من أن يذرف عليه دمعة.

وأخيرًا وجه إليها الاتهام، وغضبت، وذهبت إلى بيت أمها ولم يطق أن يفارقها أكثر من ليلة. وعماد بها إلى أولادها...

وذات يوم سألني عن رأيي فيها.

فقلت ـ صادقًا ـ : إنها بجهالها وذكائها، وعذوبتها ذروة... عالية.

قال: لكل ذروة سفح!

قلت: إن سفح هماه الماروة رمساله الشرف، وحصماه العفة!!

قال: ألم تسمع عنها وعن فلان ؟ وأجبت \_ صادقًا أيضًا \_ : كلا !

وأطرق فى حزن وأسى . . . ولكنى مازلت بـ حـ حـ اقتنع بأن زوجته فوق مستوى الشبهات ا وصارح زوجته بما دار بينه وبينى ، وشكرتنى على رأيى فيها . . . وقلت لها إن هـ ذا ليس رأيًا ، ولكنه الحقيقة .

والتقيت بها اليوم فى السطريق... وصافحتنى باطمئنان. وصافحتها فى حذر.

قالت: هل تذكر الوساوس التي عاناها زوجي، وجعلت حياتنا جحيًا لا يطاق.. ؟ لقد بدأت تراوده مرة أخرى.

. ودعتني إلى زيارتها لتهدئة الجو...

. فقلت: لا أستطيع! فسألتني: لماذا؟ هل أصبح يشك فيك أيضًا؟ قلت: أنا الذي أشك...

فقالت: تشك فيه؟

قلت: أشك فيك!

ورمتني بنظرة يتطاير منها الاحتجاج والدهشة.

وقالت فى نبرة دامعة: إن حــظى عــاثر، كل النــاس يسيئون الظن بى، حتى أنت!

قلت: أنا ما أسأت الظن... أنا أحسنت اليقين... فقد رأيتك أمس بعيني مع فلان بالذات، في الكباريه... ونور المائدة خافت والكأس في يدك تقرع الكأس في يده.

وتحولت الحمامة الوديعة إلى وحش مفترس!!

وقالت لى: لو صح ما تقوله فإنى لم أفعل شيئًا أكثر من الجلوس مع شخص أحبه... فهل الحب حرام؟

قلت: ليس هذا حبًّا، ولكنه خيانة... فأنت زوجــة

وأم.

قالت: هذا أمر يخصني وحدى.

قلت: ولماذا تريدين مني أن أتدخل فيما يخصك وحدك؟!

قالت: ظننت أنك لا تحب خراب البيوت...

ـ سيدتى خراب البيوت خير من هدمها على أصحابها...

وأنت بهذه التصرفات تهدمين البيت عليك أنست وزوجك وأطفالك الثلائة...

قالت: الله يعلم أن لست مجرمة.

\_ سيدت أنت لست مجرمة فقط... أنست مجسرمة... وجريمة!



ما أشبه طريق حياق ببيتى، نصفه مفروش والنصف الأخر خال من الأثاث... أتلفت ورائى فأجد الأيام تغطى طريق، وأنظر أمامى فأرى الطريق عاريًا إلا من يوم أراه، ويوم لا أكاد آراه!

يا شقوت من طريق... يثير خوفى كلما تقدمت خطوة، ولا أستطيع أن أرجع إلى الوراء فهذا محال..

هل أقف مكانى وأتجمد حتى لا أصل إلى العراء الـذى ينتشر كالظلال القاتمة؟ إن الوقوف والتجمد، كلاهما مـوت، وأنا لا أخاف الموت، ولكنى لا أسعى إليه! وإذا ما أرسلت بصرى أمامى أحسست الوحشة والكآبة، وشعرت بأنى فريسة لخيانات تنبع من أعماق. وليس هندا الشعور وهما. فقد خاننى عمرى... سرق شبابى واختلس قواى. خاننى ذكائى فظننت الأبيض أسود، والأسود أبيض! وخانتنى ذاكرتى فنسيت من أنا؟ توهمت أنى ما أزال قادرًا على أن أجدد صباى بانفعال عاطنى جديد... وفى لحظة تبين لى أنى لا أجدد صباى، ولكنى أجدد شيخوختى! فأفقت من غفلتى، وأخذت حذرى من خيانات العمر، والنذكاء، والذاكرة... ولم يسعنى إلا أن أرضخ للحقيقة، وأهرب من انفعالى الجديد!



لا تخف منه... إنه ليس وحشًا وإن كانت ملامحه غيفة... وليس حشرة بسرغم أن كل ما فيه ينضح بالقذارة... لعابه الذي ترك فمه وأخذ يسيل على شفتيه... أنفاسه الهاربة من أمعائه ومعها رائحة خمر رديئة... بدلته

المتسخة التى التصقت به فى خوف وخجل... فصارت وكأنها جلد طبيعى يكسو عظامه! وفى هذه البدلة المتسخة بشور، وقروح، ودمامل... لونها يمتقع، ويحتقن، ولها مسام!

ولا تسأل من يكون؟ قما هو بكائن، ولكنه بقايا إنسان دفن عمره فى غيبوبة مفتوحة العينين... وأهدر آدميته بأوهام غامضة، وغباء صريح!

ولقد نفرنا منه عندما رأيناه أول مرة ثم اختلط بنا، وكانت تصرفاته تدفعنا إلى أن نتعقبه بالازدراء والسخرية. كنا نستريح إذا ما أحسسنا أنه قد تعب من ازدرائنا له، وتهدأ أعصابنا كلما ثار على سخريتنا منه!

ويومًا بعد يوم بدأ يتطاول علينا بالشم والسباب... وبدأ بعض القساة من أصدقائنا يؤدبونه بركله فى ظهره، أو صفعه على قفاه... وكان إذا هاج وثار أقنعناه بأنه يتجنى علينا... فإن ظهره هو الذى يركل أقدامنا... وقفاه هو الذى يصفح أيدينا... وكان يسلم بهذا المنطق فى بلاهة وغطرسة!

بي أبحث عنه، كما لـو كان صــديقًا انقــطعت أخبــاره...

احسست أن عقليتى تريد أن تتثاءب، وتتمطى، وتسترخى على اريكة من جنونه, . . ومن أفكاره التى تعيش فى غيبوبة الله افكارى التى تؤرقنى تتمنى أن تغفو بضع لحسظات على وسادة. .

إننا في حاجة إلى كل إنسان، حتى لو كان هذا الإنسان تافيًا أو أحمق. إن الناس هم الأرديسة الستى نلبسسها في الحياة... فيهم الملابس الداخلية وبينهم المعطف اللي ندف، به الجسد، وبينهم ربطة العنق تزين العسدر، بينهم الحمداء اللي يجمى القدمين من الحفاء...

ولقد شعرت وأنا أبحث عن ذلك الإنسان بأنى أسير حافى القدمين... فلما عثرت عليه فرحت به، ومددت يدى إليه فى حرارة، وصافحته بصوت مسموع... وخيل إلى أنى قد وجدت الحذاء ووضعت فيه قدمى... وأن رنين المصافحة ليس إلا قرقعة حذائى وأنا أمشى فى الطريق!



قالت لى: ما الفرق بين الصداقة والحب؟ ـ الحب حاد، والصداقة عميقة.

قالت: أيها أقرب إليك صديقك أم أخوك؟

ي لقد أجاب عن هذا السؤال عرب عاش في عصور الجاهلية فقال: إنما أحب أخي إذا كان صديق...

قالت: وما رأيك في فلان؟

ـ صديق أحبه ويحبني!

ونهضت من مكانها وأعدت جهاز التسلجيل، وأدارت شريطًا سمعت فيه صوت صديق وكان يتكلم عنى، بكلهات لها أظافر وأنياب!

ولم أستطع أن أقول شيئًا...

فسألتني: ما رأيك؟ هـل اقتنعـت بــأنك لم تــكن على صواب حين منحت صديقك هذا ثقة عمياء؟

ـ سامحه الله!

قالت: هل تريد أن توهمني بأنك ني؟

قلت: أنا كالأنبياء... والفسرق بيسنى وبينهسم أنهسم معصومون من الخطأ، أما أنا فمعصوم من الصواب اا!



كان التليفون هو المكان الوحيد الذي يجمعني بها، كنت احس وأنا أدير القرص أنى لا أحرك أصابعي، ولكني أخطو بقدمي إليها. . . فإذا وصل إلى صوتها سمعتها بروحي، وصافحتها بخيالي، ورأيتها بأذني . .

وتعودت أن أخاطبها صباح كل يوم، حتى أستطيع أن أستقبل يومى بدفء، ونشوة، وتفاؤل.

قالت لى: إن تليفونك يوقظني في وقت مبكر.

قلت: هل يضايقك رنين التليفون؟

قالت: يضايقني أن أصحو وأنا في حاجة إلى النوم.

قلت: العنيني... فقديمًا قيل: الفتنة نائمة لعن الله من

أيقظها!

قالت: كيف ألعن إنسانًا أعتقد أن شيء ف حياته؟

قلت: أنت واهمة... فلست فى حياق شيئًا... أنست كل شيء!

وأرادت أن تخفف ألمى بضحكة جافة مقتضبة، ولكن ضحكتها حولت ألمى إلى سكين ذبحت أصابعى، فلم أستطع منذ ذلك اليوم أن أدير الأرقام الخمسة التى ظللت سنتين أديرها فتتجدد بها دورة دمى، ودورة روحى...

واصررت على ألا أخاطبها فى التليفون ما حييت. وأنا أعلم ما سأعانيه من عذاب، إن قمة الحسب أن تتعدب فيه بعناد وكبرياء...

ولن أتخلى عن عنادى وكبريائ فأنا مولع بالقمم!



فاجأتنى بزيارتها، وكنت أجلس وحدى أتأمل وأكتب... وعندما رأتنى تراجعت وقالت: سأعود إليك بعد قليل، حتى لا آخذك من نفسك!

\_ لم تأخذيني من نفسي ولكنك الآن تأخذينني إليك. قالت: أنت مشغول!

وأدنيت منها الورقة وقلت لها: اقرق وسترين أن مشغول بك...

فقد كنت أحاول التعبير عن شوق إليك بكلمة... قالت: سأتركك حتى لا تحرمنى من شوقك إلى ؟ \_ وأنا لن أتركك حتى لا تحرمينى منك! قالت: إن الشوق ألذً من اللقاء.

ـ الشوق هو اللذة الوحيدة التي لا تتخلى عنى . . . فهسى تكون نبض قلبى كلما انتظرت اللقاء، وكلما تم اللقاء! فالحب انتظار ولقاء . . . بل إن الحياة نفسها انتظار ولقاء . . . وما هى الحياة ؟ إنها أهداف نلتق بها فى شوق، أو ننتظرها فى شوق!!



ما أشد نفورى من كل شيء عار... إنسان، فضاء، مكان. الإنسان العارى من الثياب، أو الـذكاء، أو الأخـلاق، أو الثقافة يفزعنى. الفضاء، العارى من الهـواء يخنقنى. المكان العارى من الأبنية أو الزرع، أو الماء، أو الحركة يخيفنى!

كل ما هو عار أتهيبه، إلا هذه القطعة من الأرض التي العرض طريق بيتى ... فإنها لا تكتسى بالزرع، أو الماء، أو العهارات، أو الحركة، ولكن تكتسى بسرادق واسع لتستقبل به الناس وتودعهم ... وأى ناس هؤلاء الذين يلتقون بها؟ إنهم أصلقاء الموق، يجيئون ليشيعوا جنازة، أو يتبادلوا العزاء. وتلمح على وجوههم الوجوم والكآبة ... والوفاء! كلمات واحدة يرددونها ويسمعونها، والأرض المسكينة لا تكاد تخلع سرادقها وتتعرى، حتى تعود وترتدى نفس السرادق، لتشييع جنازة جديدة!

والذين يترددون عليها اليوم ليعزوا في فقيد، سيصبح كل\_

منهم ذات يوم فقيدًا يعزى فيه النساس... هنسا في هسذه الأرض التي تتعرى يومًا، وتكتسى بضعة أيام!

كلما استقبلتني هذه الأرض وهى تتدثر بقطع القماش المرفوعة كالحائط، انقبضت نفسى!

لا أدرى هل أشعر بالانقباض لأنى أعزى فى ميت، أو لأن أشعر بأن المقعد الذى أجلس فيه لأعزى اليوم، سيجلس فيه غيرى غدًا ليعزى أهلى في موت!

ولكن كيف نفكر في الموت وما زلنا أحياء... وهــل نستطيع أن نفكر فيه بعد ما نصبح موتي ا

ا إن العقلاء هم الذين لا يفكرون فى الموت، وعبثًا أحاول أ أن أكون واحدًا من العقلاء !!



إلى البحر، كم عرفته ثائرًا يعربد كسكران، ويتمرد وتعلل فيلسوف. . . مياهه تهدر، وتنزار، وتنطح الشاطىء أويد إلسانه إلى الرمال يلعقها، ويحمل على كتفيه المصطافينُ

العرايا، فيعلون فوق الموج، أو يهبطون تحت الموج!

إنه في هذه الأيام يعانى هدوءًا غبيا، واستكانة بليدة...
لقد مد ذراعيه، وساقيه، واستلق على ظهره، وتدثر بغلالة زرقاء كلون السهاء التي بدت من بعيد وكأنها قبة انغرست جدرانها العريضة في أعهاق البحو، ملأ سقفها رقعة الفضاء!

الماء لا يركد، ولا ينتفض ولكن يتحرك فى غموض كسطور مكتوبة فوق شاشة السينا... كلما حاولت أن تقرأه! سطرًا اختنى وظهر سطر آخر يختنى أيضًا قبل أن تقرأه!

ورنوت إلى البحر بعيون كثيرة مبهورة، عيون ذكريات، وانفعالات، وخلجات نفسى.

هل هو مريض؟ هل هو حزين؟ هـل هـو ينفض قلبه من غبار حب قديم، ويتهيأ بنبضاته لحب جديد؟

البحر الساحر العبقىرى، فنان، إذا لم يجد حوافز خارجية تشحد صخبه، عكف على تاملاته، وهدا، واسترخى!

وهو الآن لا يجد ما يحفزه إلى الصخب، ولا ما يغر به بالنشوة... لقد كانت شواطئه مسرحًا لرقصاته على أنغام

موسيق يعزفها قوام رشيق يتلوى من انهيال نظرات الإعجاب عليه! وملامح جذابة حادة دافئة، تلهب الأشواق، وتنتفض بها العروق، وبشرة متوهجة ناعمة، شقراء وبيضاء، تحسدها الشمس، ويغار منها النهار... وشعر أسود فاحم لامع تتهدل خصلاته على العين المتحفزة دائمًا للسحر والفتنة! ونام البحر... بعد ما سكتت الموسيق الستى لا تعسزف إلا فى موسم الصيف!.

استيقظ يا بحر... فإن هنا على شاطئك من تغريك وحدها بأن تنتشى، وتترنح، وتغنى، وتضرب بأمواجك الصخور والرمال... ولا تسألنى عنها... فلست أعرفها... كنت مثلك ناتمًا، ورأيتها فاستيقظت مشاعرى وتلاطمت أمواج قلبى.



ناس تتجمع وتتفرق، ذراع مشبوكة فى ذراع، أحضان تعبر عن فرحة اللقاء، ولهفة الوداع. قبلة على جبين، ابتسامة رزينة، قهقهة مجنونة، أصوات تعلو، وتنخفض، رؤوس تدنو من رؤوس، مقاعد، موائد، جرسونات باب واسع يلتق فيه القادمون والراحلون، مسن رجسال، ونسساء، وأطفسال، وحقائب...

وردهة الفندق تمتلىء فى أول الليل كبطن أكول... وتفرغ فى آخر الليل كقفص الاتهام بعد ما تنتهى جلسة الحكمة!

وجلست وحدى أراقب من يأتى، ومن يذهب، فيهم من أعرفه، ومن لا أعرفه، ولمحت بينهم توأمين من مواليد إيطاليا. وقد عاشا في الإسكندرية منذ زمن بعيد، وهما الآن في حدود الثمانين. أحدهما تزوج وهو شاب، والآخر لم يتزوج، وكانا يتجهان إلى الباب، في خطى متشابهة... الأخ المتزوج يتعثر وهو يستند إلى ذراع زوجته التي تصغره بعشرين عامًا... فهي في الستين فقط والأخ الأعزب يتعثر وهو يتوكأ على عصاه!

وأحسست أن القدر ساق لى هذا المنظر لأتمنى مصيرى عندما أصبح شيخًا محطيًا... هل أواجه شيخوختى وأنا أتوكأ على عصا، أم أواجه شيخوختى وأنا أتوكأ على ذراع زوجة!

## ولم أتردد في أن أتمني... تمنيت أن تكون لي عصا!



لا تطارديني هكذا... إنني لا أراك، ولا ألتق بك. فلهاذا ترغميني على أن أعيش معك دائمًا بالخيال والذكرى؟ ما أقسى هذا الجهال الذي يتعقبني... كلا... ليس ما يتعقبني جمالها، ولكن الذي يتعقبني حنيني الطائش، ووفائ الأحمق!



الشوارع، مثل الناس، بينها الغبى الثقيل الظل، وبينها الذكى الخفيف الروح... والطريق الصحراوى أنيق رشيق، دكى. ولكن ذكاءه يخونه أحيانًا فيفقد أناقته، ورشاقته، وخفة روحه، ويصبح طريقًا غبيًا ثقيلا، كوجه كالح اختفت ملامحه

وراء التجاعيد، أو كقوام ممشوق أصابه الترهل... فصار له أكثر من كرش بارز... أعضاؤه مسترخية، وأنفاسه تلهث من فرط الإعياء!

وكم أضيق بهذا الطريق إذا قسطعته فى صسحبة نساس شعورى بهم غامض! إنى لا أحس دمامة الطريق... وغباوته ليس إلا ، ولكنى أحس أنى لا أتحرك فوقه، وإنما هو اللذى يتحرك فوق!

ولقد أخذى الطريق اليوم بسحره أخذًا لذيذًا، كانت السيارة التي تحملنا لا تخترقه، ولكن تلثمه وتعانقه في شوق ونشوة... الحصا الصغير المنثور في رحاب الصحراء لا يلمع تحت وهج الشمس ولكن يبتسم! الرمال الغزيرة تفرش حافتي الطريق كبساط أصفر! الهواء يتحسس النوافذ الزجاجية بأنامل باردة، يغطيها قفاز، من جو الخريف!

وكنت أتابع الشمس وهى تتدثر بالسحاب، وتتعرى من السحاب ويحتقن لونها، ويبهت، ويمتقع، ثم أخذت تنكمش وتتلاشى حتى أصبحت خطوطًا حمراء وبيضاء...

أين ذهبت؟ لقد كانت منذ لحظة قرصًا ملتهبًا... كيف

ذاب قرصها هكذا، ولم يعد منه إلا خيوط ترتعش في صفحة السماء؟

لقد رأيت من خلال السحاب، يبد الله، وهي تمحو . القرص الملتهب، لتعيد رسمه من جديد!



تسمرت قلماى عند باب المستشنى، فقد التقبت بالطبيب عنن الذى يعالج صديق من مرضه الخطير، وسألت الطبيب عنن حالة المريض، فوضع يده فوق كتنى، كأنما يريد أن يتوكأ عليها حتى لا يتعثر وهو يتكلم... وقال: لقد خرج الأمر من يد الله!

· واجتاحتنی كآبة غيفة. حاولت أن اجتاز إلى داخسل المستشفى أو خارج المستشفى، فلم أسستطع. كانست خسطوات , ترتعش . . . لا بل كانت تئن، وتختنق، وتكاد تجهش بالبكاء!

وأخدت الأسئلة الطائشة تنطلق من رأسي، وتنهال على

رأسى . . . ما أعجب أن نموت بلا منطق! ولكن فيم العجب ؟

إننا لا نعرف لماذا نحيا، فعملام نصر على أن نعرف لماذا نموت ؟

ويا لها من بلاهة، أن نطمئن على المريض وهو بين أيدى ِ الأطباء ونخاف عليه إذا ما أصبح بين يدى الله!



كان يتمم بصوت هامس كالنجوى... ويقول: يا خجلى منك ا إننى أراك كها أنت، وعبثًا أحاول أن أغمض عينى... فإن عيوبك العارية، لا تقل فتنة عن ساقيك العاريتين!

ساقاك ترقصان فتثيران رعشة الحنين إليك... وعيوبك العارية الراقصة تثير سنخريتي من نفسي، عنسلما كنست لا آراها!

غطى ساقيك... غطى عيوبك... فلن تشيريني بعد اليوم... لقد نضب حنيني، ونضبت غفلتي!!



كليا مر بى يوم، اعتران شعور يهزن من أعياق فى عنف وغموض. أحيانًا يخيل لى أن اليوم الذى مضى قد سرق قطعة من حياق. وأحيانًا يخيل لى ويومى يتسرب منى، أنى لم أفقد شيئًا. ولكنّى تخلّصت من ضيف ثقيل! فالأيام هسى العمر. وهل العمر إلا ضيف احتل مسائدت، وهسل أنسا إلا ضيف أحتل مائدة عمرى وكلانا بالنسبة إلى الأخر غير مدعو... ضيف ثفيل!

واحيانًا تنتابني حسيرة لا استطيع معهما أن احسزن أو أفرح ... لأن الأيام التي تنقص من عمري، تنزيد في سني، وتجربتي. وثقافتي، وانفعالي بالجمال... فكيف احسزن على النقص، ولا أفرح بالزيادة؟ إنني دائمًا ناقص، وزائد ا

ولكن ما فائدة أن تزيد تجربتي وثقافتي ما دامت رقعة حيات تنكمش وتضيق؟

ما جدوى الانفعال بالجهال ولم يعسد في استعطاعتي أن

أمارس انفعالات إلا بعين تلعثمت نظراتها... وقلب متعثر النبضات!

ما هذه الأيام التي تمضى إلى غير عودة؟ وإلى أين قد مضت؟

إن من فرط شعورى بالغيظ أكاد أجرى وراءها لأستردها. ولكنى لا أكاد أضع يدى عليها حتى أجـدها قـد تحـولت إلى هباء!



عدت إلى البيت قبيل الفجر. الشارع كله يغط فى النوم. لا شيء يقظان إلا المصابيح المتفرقة على جانبي الطريق، وبدلة عسكرى الدورية... أما العسكرى نفسمه فقد نسام فوق كرسى!

ولم أكد أتهيأ للنوم حتى سمعت ضجة غير عادية تنبعث من الخارج، وفتحت النافذة، فرأيت عربات تحمل مقاعد. وسجاجيد. وأقشة كثيرة لسونها واحسد... وعمالا مجفسرون

الأرض ليغرسوا فيها أعمدة يسندون إليها السرادق!

ودبت اليقظة فى الشارع. ناس واقفون، وآخرون ينظرون مم عشون، الأضواء تنتشر من شبابيك العمارات، وارتفعت صرخات حزينة من العمارات المقابلة لبيتى.

وسألت أحد العمال: ما هذا؟

فقال: هذا مأتم... وعدت أسأله؛ من اللذي مات؟ فقال: لا أعرف؟

ولحت بواب العمارة . . . فسألته ، وعسرفت منسه اسسم أ الفقيد ، وموعد تشييع الجنازة .

وسألته: هل كان الفقيد مريضًا؟

قال البواب، والدموع تطفر من عينيه لا!!

قلت: هل كان سهران في هذه الليلة؟

قال: إن الفقيد رحمه الله لم يعرف السهر خارج البيت، ولا داخل البيت!

ما أعجب الموت؟!! لماذا اختار هذه الساعة المتأخرة من الليل، ليقبض روح إنسان لم يتعود على السهر طول حياته؟

هل كان الموت نائمًا، وصحا مبكرًا ليؤدى رسالته الرهيبة ؟! أم أنه، مثلنا، يجب الليل، فيعيشه ويسهره... والفرق بيننا وبينه أننا نسهر لنلتهم الحياة، وهو يسهر ليلتهم الأحياء ؟



رقتها تتحداك - بقسوة - أن تنساها... أنوثتها النابضة بالفتنة والجاذبية، تثير فيك رعشة الإعجاب، ورعشة الخوف... إنها بحر هائج يحتضن زورق... ثورة بركان أقف على حافته... عقل ملحد خارق الذكاء يناقشني في عقيدت وإيماني!

نظرات عينيها تأمرق بأن أتعذب . . ابتسامات شفتيها تعدف بإنقاذي من العذاب!!

ورأيتها مرة واحدة، وصدقت عيناها فشقيت... وكذبت شفتاها فما أزال إلى اليوم أعان الشقاء!

ومنذ يومين كنت أستقل إحمدى سيارات الأجمرة، واخترقت شارع سليان، وبغتة فتحمت شارة المرود عينها الحمراء، وصوبتها إلى السيارات فاحتجزتها واحتجزت سيارق معها. وفتحت عينها الخضراء واتجهت بها إلى المارة، فأخذوا ينتقلون من رصيف إلى رصيف...

ثم حولت الشارة عينها الحمراء إلى المارة فوقفوا، وحولت عينها الحضراء إلى السيارات لتنطلق... ولسكن السيارات وقفت وظلت كما هي بلا حراك! لقد تسمرت عيون سائقيها وركابها في الواقفين... في سيدة منهم جذبت إليها كل ما في الشارع من ناس. وعربات، وأرصفة، ودكاكين...

ولم تتحرك السيارات إلا بعد ما رمقتها شارة المرور مرة المحرى بالعين الخضراء... فقد تركت السيدة مكانها مع المارة، وغابت عن الأنظار... وكنت أسمع موتور السيارة وقد استعدت للانطلاق، فأحس أنه يئن ويتنهد!

إن السيدة التي احتجزت السيارات وعطلتها عن المرور فى شارع سليان بضع دقائق. هي نفس السيدة التي احتجزت قلبي عامًا كاملا. . ومنعته من المرور فى أى طريق. . . حتى طريقها لا أستطيع أن أسير فيه، لأنى لا أعرفه!!

احتشم يا قلبي . . . فالحب طيش وشباب . . . وأنت طيش فقط!



كانت تجلس وحدها فى حديقة النادى، وقد غطت عينها بنظارة سوداء، لتتفادى الأضواء التى تغمر كل مكان بحدة وخيلاء... واتجهت بنظراتها إلى الأفق الرحيب، كأنما تبحث عمن يستحق أن تبثه ما تعانيه...

وقد أطبقت فها، فبدا بشفتيه المكتنزتين الحمراوين الملتصقة إحداهما بالأخرى، كقبلة الوداع... حارة وحزينة! وكنت أجلس إلى مائدة قريبة منها، فسمعتها تتكلم، على الرغم من التصاق إحدى شفتيها بالأخرى... وأحسست أن ما حبسته من دموع قد انطلق إلى بابى عينى، وما خبأته من كلمات قد فر إلى أذنى...

كانت تقول: ترفق بي . . . إلى مستى أشرب آلامسى،

أ فأسكر، وأترنح، وأطلق ذراعسى فى الهسواء، وأدور حسول في نفسى... وعلى إيقاع آهات أرقص وأغنى، ودمائ تسليل وتنزف!

ووضعت رأسها فى إطار من كفيها الرقيقتين، ولمحتنى بغتة، وظنت أنى سمعت خلجات نفسها... وأرادت أن تتأكد من ظنها، فقالت لى: اغفر لى حزنى!

واحترمت حزنها فلم أقبل كلمة، وأطبرقت بسراسي إلى الأرض.

## فسألتني:

ما هو الحب؟

- إن تعريف الحب يخدش قداسته أ

قالت: لو استطعت أن أضع يـدى على الحـب الأنشبت فيه أظافري، وانهلت عليه، أعضه، وأخنقه، وأذبحه!

- لن تفعلى ذلك فالحب قلب ينبض فى ضلط اعمارنا. . . وقد يؤلمنا القلب، فنستلق على ظهورنا، ولا نرهقه بالحركة، ولكنا لن نتخلص منه إلا إذا أردنا أن نتخلص من الحياة!

قالت: هناك كثيرون لا يجبون... وهم مع ذلك يعيشون بلا آلام...

- ما أكثر الذين لا يحبون... ولكنهم لا يعيشون! قالت: أنت الآن بلاحب... ومازلت تحيا!
- ربما.. ولكنى لا أحيا وإنما أنا فى إجازة من الحياة! قالت: قل لى... هل الحب جنة؟... همل الحبب ار؟
  - الحب جحيم يطاق... والتحرر من الحب جنة لا تطاق ا.



اعترضني وأنا أعبر الشارع، وحيّان بعبارات رقيقة زعزعت خيجلي من قيمة ما أكتبه للناس...

وقال لى: هـل أستطيع أن القـاك فى المكتـب، أو فى الميت؟

وقلت له: ليس فى مكتبى ولا فى بيستى ما أقسده إليك... قابلنى هنا، فى هذه الصفحة... فهذا هو المكان الوحيد الذى أستطيع فيه أن أضغط على أزرار من الحروف فأجد ما يستحق أن أضعه بين يديك... وأضغط على أزرار اخروف أيضًا فيستقبلنى معك عشرات الألوف من الحروف أيضًا فيستقبلنى معك عشرات الألوف من الأصدقاء!!

قال: تعنى عشرات الألوف من القراء؟؟ وعاودن خجلى... فصافحته بيد مرتعشة، وبنفس اليهد المرتعشة كتبت هذه السطور!



صديق عمرى. مهندس، وشاعر، ورسام. أعداؤه يعترفون بمواهبه، ولكنهم يتهمونه بالغدر، وخيانة الأصدقاء، والتآمر على الناس، حتى نفسه، حستى مهنته، وهدوايته، وموهبته!

وأصدقاؤه يتهمونه بالوفاء، والصراحة، وحب الخير...

وأحصيت أعداءه.. فإذا هم مئات، وأحصيت أصدقاءه فلم أجد له صديقًا سواى!

وحاول أن ينهشني وأنا أنحني عليه أضمد جراحه... ولم أتألم، ولكن أشفقت عليه من مواجهة أعدائه! كيف أدفع أذاهم عنه، وأنيابه مغروسة في عنق؟

رفقًا بأنيابك يا صديق... فلن تقتلنى... إننى أعيش بالحب، وأنت تعيش بالكراهية. والحب انتصار، والكراهية خذلان... سأبتعد عنك. ولكن لن أحقد عليك... أعداؤك فقط هم الذين سأحقد عليهم، فقد كانوا أذكياء، وكنت أنا الغبى!

يا صديق عمرى... لقد أخذت صداقتى وألقيت بها فى البحر، فلهاذا لم تأخذ معها عمرى!

ولن أبتعد عنك وحدك، سأبتعد عنك وعن أعدائك حتى أوفر من وقتى كل يوم ساعة كنت دائمًا أقضيها فى الدفاع عنك... ولم أكن كاذبًا فى دفاعى، ولكنى كنت صادقًا، وكل ما حدث أنك خدعتنى بكذبك، وأنى خدعت نفسى بصدق!

عدنا من المقابر. وقد خنقت الحسرة أصواتنا. نحاول أن نتكلم فنلهث. نحاول أن نتكلم فنبكى!

وبدأت أعصابنا تهدأ، واقتربت منى، وأخذت تسألنى، وكأنها تستجديني... لماذا نموت؟

وسألتها: ولماذا نحيا؟

لم استطع أن أجيب على سؤالها، ولم تستطع هيى أن تجيب عن سؤالي...

ولم أعرف حتى هذه اللحظة... أي السؤالين أقسى ؟!



الشارع ضيق، كقلب ذكى، أو عقل غبى ... وليس فى الشارع إلا خمسة بيوت بينها بيتى، وعبثًا حاولت أن أهتدى إليه ... فقد تغيرت معالمه. الغرف التى كانت تحتل مدخله تحولت إلى دكاكين ... البدروم الذى كان مخصصًا لندواتنا ونحن أطفال أصبح مخزنًا .. الدور الرابع تهدم ... بقية الأدوار بدت وكأنها تصطك كأسنان عجوز فى ليلة من ليالى الشتاء!

## وأحسست رعشة تسرى فى مفاصلى... ما أشبه هدا البيت بى القد شاخ مثلى، وتهدمت مثله ا



قل لى آخر قصيدة لك... وأطرقت برأسها، لتسمع!. وأطرقت أنا الأخر برأسى، ولم أقل كلمة!! وعادت تسألني أن أقول شيئًا من شعرى.

وقلت لها لم يعد عندى شعر، ولم يعد عندى شيء.

قالت: لماذا؟

قلت: عندما أحب أقول الشعر...

قالت: لقد كنت تحبّ...

ـ وكنت أقول الشعر!

قالت: والآن؟

ـ لا أقول...



عندما رأيناه أول مرة في هدا المكان الهداديء، انتسابنا الفزع، تصورناه جثة تسللت من قبور الموق. صيحاته صراخ، وهمساته أنين، تتكسر الألفاظ في فمه من كثرة ما يضغط عليها مجلقه وأسنانه. . . في صوته فحيح أفعى، وعواء ذئب، وخوار ثور يوشك أن يهيج . . . فيإذا وصسل الصدوت إلى أذنيك أحسست أنك تسمع حشرجة أنفاس وهي في الرمق الأخير!!

إذا انتصب قائمًا فهو شبح، وإذا تهادى فى مشيته فهو نعش ليس وراءه مشيعون... وإذا جلس مكانه فهسو ضريح... لا يرتدى ملابسه، ولكن يلتف بها كها لو كانت كفنًا... جسده رمة، ورأسه جمجمة...

یری عربة الزمن وهی تنطلق فیلعنها ویقول فی خیلاء بلهاء: لو شنقونی لما رکبت هذه العربة.

كان مهندمنًا \_هكذا يقول \_ وقد توقف عن المعرفة. والمتابعة وتعطل جهاز عقله... فهو... مايزال يتحدث عن المندوب السامى البريطاني. ويطالب بالجلاء، ويعجب كيف

سمحت الحكومة بهدم ثكنات قصر النيل... لأنه لا يدرى أن الإنجليز خرجوا من بلادنا فعلا. وأن أبنية الجامعة العربية والهيلتون، وبلدية القاهرة. قد شغلت المكان الذى كانست تشغله ثكنات جيش الاحتلال...

احيانًا يصغى، وينظر. ويقرأ ولكنه لا يعى. ولا يـرى.. ولا يفهم...

الألفاظ التي يستعملها ينخر فيها السمجع، والسموس، وتراب القاموس. . .

الأسماء التي يرددها تسبقها دائمة كلمة دالمرحوم،

أبرز معانيه أنه بلا معنى ... يقاسى عنة «السقوط في الماضى» وعبتًا حاولنا أن ننتشله من محنته ... كنا نشده إلى اليوم ... فينزلق منا إلى الأمس ... ندفعه إلى أمام .. فينظن أننا نصفعه فيثور لكرامته وينهال علينا بالصياح والعويل!! كل ما فيه غابر ، متلكى ، عتيق .. الأمثلة السركيكة الستى عفظها .. الشعر التافه الذي يترنم به ... البطربوش الواسع الذي ينكف على وجهه كمنظلة ، أو يستقيم فوق رأسه كطرطور ...

كلم اختلط بنا، أحسست الضيق والانقباض... ولا

أدرى ماذا أصنع معه؟ هل أسخر منه؟ أم أبكى عليه؟ ثم أبكى عليه..



قالت له: إن مكان هناك... ولابد من أن أذهب إليه.

فسألها: وقلبك أين؟

قالت: في ضلوعي...

قال: أما آن لهذا القلب أن يتبطور... ويتمرد على قضبان الحنايا. وسجن الضلوع...

قالت: أنت لا تقنعني . . لأنك شاعر . . .

قال: وهل الشعر إلا عاطفة صادقة ؟

قالت: الشعراء بخدعونني عندما يكذبون، ويخدعونني عندما يصدقون!!

وأنشب صديق نظراته فى الفضاء كأنما ينقب فيه عن شيء ضاع منه... قطعة ذهبية... فكرة... ذكرى.

وبغتة أدنى رأسه منى. ظننت أنه يريد أن ينطحنى... فإذا هو يريد أن ينقل إلى عدوى السعادة التى اعترته اليوم كالحمى...

قال: اتصلت بها فى التليفون قبيل الظهر، فقيل لى إنها نائمة، وعجبت، فهى تذهب إلى بينها دائمًا فى وقت مبكر!! وعدت واتصلت بها بعد النظهر، فسوجدتها قسد استيقظت وسالتها: لماذا تأخرت فى النوم؟ فقالت إنها ظلمت الليل تسمع موسيق، وتقرأ كتبًا، ولم تنم إلا فى الصبلح...

وانفرجت شفتاه عن ابتسامة ساذجة!! وقال: أتدرى ماذا قلت لها؟

**...** . . . .

قال: قلت لها: ليتني كنت أسطوانة...

\_ لو كنت مكانك لتمنيت أن أكون كتابًا.

قال: إن الموسيق أجمل من القراءة...

- ولكن الاسطوانة لا تسعد من ملهمتك بغير اللمس... ثم تتولاها الإبرة بالوخز الشديد... أما الكتاب. فنه ينعم منها بحمله بين يديها، بنظرات عينيها في سطوره،

يتأملها في أفكاره، بإصغاء عقلها إلى مضمونه ومعانيه، بلمسات أناملها لكل صفحة من صفحاته...

وبادر صديق. وأدار قرص التليفون. وسمعته وهو يقـول: ليتني كنت كتابًا!!



كل ما فيه يثير الريبة والضيق. صوته غليظ حاد ينهش الأسماع حتى وهو يهمس. . عيناه بارزتان تحملقان بلا هدف!! رقبته قصيرة مكتنزة... يداه عريضتان سميكتان. فيه مفرطح الشفتين، جسده تساوى في العرض والطول... فهو إذا مشى يتدحرج!

عندما يصافحك تحس أنه لا يضغط على يدك. ولكن بخنقها، ويخنق أنفاسك!! ملابسه غالية... تكاد تكون أنيقة لولا أن قوامه متمرد بطبعه على الأناقة!

تلمع فى وجهه نظارة إطارها من ذهب، وتنتشر على صدره أكثر من سلسلة ذهبية ينتهى بعضها بمجمسوعة من

المفاتيح، وينتهى بعضها الآخر بمصحف صغير. وتطوق معصميه ساعتان كلتاهما مرصعة بالماس.

لا أعرف عن حقيقته شيئًا.. ولكن حركاته. وإشاراته، وتصرفاته توحى إليك بأنه رجل أعمال مريبة، جمع شروته عن طريق التهريب...

وهو إذا تحدث يبهرك بعبارات تدل على أنه يتقن عدة لغات وهالني أنه لا يعرف القراءة والكتابة بأية لغة!!

لأول مرة أدركت أن بعض الناس يستطيعون ـ بالتهريب ـ أن يجمعوا ثروة من النقود، وثروة من الألفاظ.



كان مفروضًا أن أكون معهم، أشاركهم الاحتفال بعيد ميلادها، فهى صديقة، وهم أصدقائن... ولكنهم نسوا أن يدعون إلى الاحتفال. وتداركوا نسيانهم فدكرون في سهرتهم... قدموا إليها هداياهم، وكانت سيرق أبرز ما في

الهدايا... وضعوها أمامها مع «السطورطة»... ومع

ثم أكلوا.. أكلوا «الطورطة» وأكلوا سيرتى...

لست غاضبًا من أصدقائي... أنا فقط أبارك شهيتهم المفتوحة وأبدى إعجابي بذوقهم في اختيار الهدايا!!



رقيقة جذابة . . أراها فأشعر بأنها أخذتنى من نفسى . . نظراتها إشاراتها . همساتها تثير انفعسالى بالحب والخير، والجهال . . . أتوهم أن الحياة تحولت إلى رقصة فنية تعبر عن همومى وآمالى بالضوء والإيقاع . . أحس أن مشاعرها وأفكارها تغيب مع مشاعرى وأفكارى فى عناق طويل . . .

وكان صديق وهو يروى لى قصته لا ينطق الكلمات ولكن يرسمها بنبرة تفيض بالأسى . . . .

وسألته: لماذا هو حزين هكذا؟... مع أن الجمو الـذى صوره لى يغرى بالنشوة!! قال: وماذا بعد النشوة؟

- الحب...

قال: وما الحب؟

- أن تقتحم العذاب، أو ترتفع فوق العذاب...

قال: لم يعد في طاقتي وأنا في سن الكهولة أن أواجه العذاب من جديد.

- إننا لا نحب بعضلاتنا، ولكن نحب بقلـوبنا والقلـوب لا تشيب...

قال: هذا كلام... على أية حال اسمع بقية القصة... اتفقت معها على أن أتصل بها تليفونيًّا. ولكنى كلما رفعت سماعة التليفون، وأخذت أدير القرص تهاوت السماعة من يدى وأسمع دقات قلبى، وكانها صوت تليفون مشغول!!

هل هو مشغول عنها؟

!!.¥ ...

هل هو مشغول بها؟...

كل ما أريده من قدرى أن يرحمني . . . ويقول: لا.



تحولت شكواى من تليفونى إلى شك فيه... كان كلما تعطل... اصابه الخرس، فلا رنين ولا همهمة.. ولكنه الآن.. يتعطل فيعجز عن إرسال أية مكالمة، ولا يعجز عن استقبال أكثر من رقم غلط، وأكثر من مكالمة لا تخصنى ا

ترن أجراسه فى أنحاء البيت بصسورة مسزعجة، وأرفع السياعة.. أحيانًا تصل إلى أذنى حشرجة فى الأسلاك، وأحيانًا أسمع حوارًا بين اثنين يتكلمان فى خط آخر...

وقد أصبح هـذا الخـطأ في استقبال المكالمات عـادة سيئة... بالنسبة لى، وبالنسبة للتليفون!

ورفعت السهاعة، وقبل أن أدير القرص بالرقم الــذى أريده، سمعت صوتًا هامسًا يقول، ولا أحد يرد عليه:

إن وجهك ليس غريبًا عنى... هذه الملامح أعرفها، إنها عفورة في عروق، تجرى في دمى، تعيها ذاكرة قلبي!

لا تخدعني ... فأنت العذاب الشاب الذي عانيته عندما

كنت أستطيع عمارسة عذابى وشباب.

انت إلهاماق وأشواق القديمة بكل عنفوانها وقوتها... وما يبدو عليك من انحناء ليس شيخوخة، ولمكن تحفز لوثبة... وما يلمع في شعرك الناعم الغزير ليس شيبًا، ولكن صبغة بيضاء ا

وتلاشى الصوت، وعندما بدأت أعيد السهاعة إلى مكانها، اتضح لى أنى ظلمت التليقون،،، فلم أكن أسمع منه أى صوت، وإنما كنت أسمع نفسى!



كلما رأيت قسماتها النبيلة، الحانية، الباسمة، المسبوبة النضارة... تأكد إيان بأن هذه القسمات لا يمكن أن يقتحم رقتها شحوب الحزن، أو تجاعيد الزمن!

ووجدتها ساهمة وسألتها عما بها؟ فشكت لى من غدر الناس... وتنهدت وهى تقول لا شيء يؤلمني مثل الغدر! وانطلقت منى ضحكة عالية، وبإشارة غاضبة قاطعتني،

وردت ضحكتى إلى حلق وسألتنى فى غضب: كيف تسخر من مأسات؟

- أنا لا أسخر مسن المآسى ولسكن أسسخر مسن السذاجة . . . ولقد كنت فيا مضى ساذجًا مثلك ، كان الغدر يؤلمنى ، فلما عرفت طبيعة الناس أصبح غدرهم لا يظفر منى بغير الاشمئزاز . . .

قالت: معنى هذا أنك لا تتألم؟

- أنا لا أتألم إلا من المرض... فكون مثلي!

قالت: ولكني لست مريضة والحمد الله...

- إذن اشمئزى فقط!



كان يتحدث إلى بعض أصدقائنا بصوت يخيل إليك لارتفاعه أنه ينطلق من ميكروفون يكبر الأصسوات... ولاحظت من بعيد أن المرح يرسم على شفتيه المستطيلتين، ابتسامات مختلفة الأحجام!

ولما اقتربت من مجلسه، سكت إلى أن أخذت مكانى بين أصدقائه وأصدقائه. ثم أستأنف الحديث وهو يتجه بنظراته إلى، قال: كنت أحكى لهم قصة عمر وسعاد...

وسُأَلته: هل تزوجا؟

فأخذت الابتسامات تزحف من أمه إلى وجنتيه اللتين تبدو كل منها وكأنها تفاحة معطوبة...

وقال: كان مفروضًا أن يجتفلا بعقد القران يوم الخميس، وقبل موعد الاحتفال بيومين اثنين، كنا فى طريقنا إلى النادى، فوجدنا أم سعاد تجرى فى الشارع وهى تصرخ: بنتى.... بنتى....

وسألناه جميعًا: لماذا كانت تصرخ؟ هل هى معترضة على زواج بنتها من عمر؟

فنهرنا... بعدد ضخم من الابتسامات، وقسال لنا: انتظروا، انتظروا سأحكى لكم كل شيء!

ومضى يقول: لقد وقع حادث... وأطرق براسه، وأطرقت معمه ابتساماته، ثم استطرد في سرد القصية

والابتسامات لا تفارق فمه، قال: لقد مسات عمسر في الحادث...

وسألناه في فزع: مات؟؟.

وماذا جرى لسعاد؟

فقال وهو يقترف ابتساماته فى ضراوة: ماتت سعاد... واليوم ماتت أمها!

ليس الموت الذى قضى على فتاة وخطيبها وأمها، بأقسى من هذا الرجل بنتفض وجهه بالابتسام، وهمو يصسور مأساة... كل لمحة فيها تجهش بالبكاء!



ما أقسى لحظة الانتظار... الشارع الكبير النابض بالحركة والناس، يكاد يخنق سمعى، ونظرات عينى... خفقات قلبى تعلو وتعدو، فليس ما يدق في صدرى نبضًا، ولكن وقع أقدام ثقيلة الخطوات!

عقارب الساعة تنتقل ببطه وكسل وفى خاطرى عقارب من الشك تجرى، وتقفز، وتلدغ!

لقد ذهب الوقت المحدد للقائنا. ولم تجيء!

یا خجلی مما صیرن إلیه زمینی. کل شیء یسذهب، ولا شیء یجیء!



لسانه سليط، وملامحه مشل لسانه ... الفيم مفتسوح الشدقين، منهيىء دامًا للقيدف بكلمة وقحية أو ابتسامة جارحة ... تحس وهو يشرب أو يأكل .. أنه لا يبرشف الماء ولكن يشتمه ... ولا يمضغ الطعام ولكن يلعنه!



أذناه تتدليان في ذلة، جبينه مكسور، وأنفه مرغم! تتعقبك نظراته في إلحاح، أشبه بالنباح!



أعضاء جسمه شاذة متنافرة. فاليدان طويلتان، والساقان قصيرتان والعنق مستدير، والرأس مستطيل وإحدى كتفيمه متواضعة... والأخرى متكبرة!

وهبه الله أسلوبًا عذبًا فى التعبير عن الصدق والكذب، والخير والشر، والأذى... والندم على الأذى!

يتصبب عرقًا صيفًا وشتاء، إذا تحرك يعرق، وإذا استراح يعرق، وإذا تكلم يعرق، وعندما يهزه الحرن لا تفيض جفونه بالدموع. ولكن تفيض بالعرق!

كنت أعرف أن الخلق مرتبط بالسلوك، ولكن خبرت له علمتنى أنه من المكن أن يكون الخلق شيئاً، والسلوك شيئاً أخر. فخلقه طيب، وسلوكه سيىء... قلبه أبيض، وتصرفاته سوداء!

حيرنى معه... أحب أن أكرهه، وأكره أن أحبه.



فى مشاعرى همس جديد، لذيذ، غامض... أحاول أن أتبينه فتحجبه عنى ثرثرة التجارب، وفضول الذكريات! هل هو نزوة؟

إننى مشدود من قلبى وعقلى إليها، إلى جمالها العبقرى، وأنوثتها الذكية، وملامحها الموهوبة المثقفة!

قالت لى إنها تشق بى فى كل شىء إلا عندما أتحدث عنها.

وسألتها : لماذا ؟

قالت: لأنك تجاملني على حساب الواقع...

قلت: أخشى أن تتهميني بالمبالغة إذا قلت إن أجامل الواقع على حسابك!

قالت: هذا خيال...

قلت: بل هذه حقيقة، وما تنظنينه خيالا أو مبالغة... ليس إلا حرارة، لأن أعبر عن الحقيقة بأسلوب دافئ!



كنت وأنا فى طريق إلى غرفتها بالمستشفى لا أمشى، ولكن أبحث بخطوات عن قدمى! ظللت أقرع الباب بظهر يدى ولم أسمع من يقول لى ادخل... ثم اتضح أن يدى لم تمتد إلى الباب، فقد كنت أقرع حائط الغرفة المجاورة!!

ورأيتها فى فراشها، لم أتبين ملامحها، فقد اختفى وجهها فى غلالة سميكة من الشحوب... حاولت أن تتاسك. ابتسمت ولكن ليست هذه ابتسامتها التى أعرفها! إنها ابتسامة حزينة باكية تنحدر من شفتيها... كاللموع!



عجوز، أشرف على المائة.. ملامحه رصينة وعيناه فى ذهول. ظل طول عمره يمارس مهنته التى عاش عليها، سن السكاكين، وهسو الآن لا يستطيع أن يمسارس شسيئًا

إلا الشيخوخة والمرض... إنه الدائن الوحيد الى أسعى إليه وأعطيه حقه... كلما رأيته رأيت غدى... فأفزع، وأحس أن قلبي لا يخفق في ضلوعي... وإنما هو يحفر ضلوعي!



كما ضاع مني صديق أبكى عليه كما لـوكان قـد فـارق الحياة، وأدفنه في قلبي!

وضعت اليوم يدى على صدرى فخيل لى أنه مقبرة تضم مئات من الأضرحة!



هناك جمال يشتهيك وجمال تشتهيه... لم أعرف إلا لمونًا واحدًا من الجمال... ولم يبق في عمرى ما يسمح لى بان أعرف اللون الآخر!!



كل ما فيه مستريح . . . أهدابه نائمة فوق عينيه . . . يداه عدودتان على ساقيه فى ارتخاء . . . ملابسه متسعة . . . إنه لا يرتديها ولكن تلتف حوله . . . ضحكته لا تنطلق من فه ولكن تتهدل كخصلات شعر طويل ناعم . . . ألفاظه تشاءب فى فه وتنام فى أذنيك .

هذا الإنسان المستريح كلم التقيت به شمعرت بتعسب شديد.!!



أستطيع أن أعاف الشقاء والعذاب والمرض... ليس في الدنيا ما أفزع منه إلا اللحظة الستى أعسان فيهسا سسكرات الحياة.



عرفت منذ ثلاثين عامًا... شاعرًا شابًا، خواطره ذكية مشرقة... ووجهه غبى الملامح... ممتقع اللون!

. وكان يغيب عنى فترات من النزمن، فإذا التقيت به أدهشنى أنه يزداد على مر الأيام قوة ونضارة..

وقابلته اليوم، فخيل لى وأنا أصافحه أنه ليس هو... إن عمره الذى تجاوز الخمسين قد اختباً فى قوام شاب رياضى مفتول العضلات... الملامح الغبية صارت ذكية، واللون الممتقع من السقم أصبح كحمرة الخجل!

وقلت له: أنت ابن فلان؟

فضحك وقال: أنا فلان نفسه!

ما أعجب صديق... إنه مشل الأجلل... يكبر، فيصغر!



البحر يهدر في عصبية وصخب. . . وكانت تتمدد على الشاطىء، وتتقلب فوق الرمال في كسل لليلا. . . وقد كست فوامها الرشيق بالجاذبية، وعرته بالمايوة أ

قالت لى: لقد اشتقت إلى البحر، أربد أن أستحم، ولكنى أخشى الأمواج وهي في هذه الحالة... إنها خدارة! وسألتنى: هل هناك ما هو أشد غدرًا من البحر؟ وقلت: نعم... بعض الرجال... وكل النساء!



من يدرى؟ لعل ربى رحمنى إذ أراد لحبى هذا المصيرا ولكنى أطمع فى رحمة الله، وفى عدالته معًا... أليس من العدالة وقد أقصافى عنها، أن يقصيها عنى؟ إنها فى مكانها النسائى البعيسد... وبسرخم ذلك فهسى معى...أغمض عينى فأراها. أصم أذنى فأسمعها... وأشعر بها تنطلق، وتجرى وتعدو فى رأسى كها لـو كان رأسى شارعًا خاليًا من الناس، ومن إشارات المرور!

إنها تحتل قلبى، وتتصرف فيسه كها لسو كان بيتها... تكنسه، وتمسحه، وتعيد ترتيب الأثاث... وتقابل فيه كل الناس... شخص واحد تهرب مسن لقائه... صاحب البيت!!



رأسه أصلع، عيناه زائغتان، أنفاسه لاهثة، يسيطر القلــق على كتاباته، وقراءاته، وضربات قلبه!

يحمل من الهموم ما يرفع سنه إلى الستين مع أنه لم يصل بعد إلى الثلاثين!

إنه واحد من كثيرين جدًّا بذلوا محاولات سيئة الحظ لحلق أشكال جديدة للشعر العرب، ولم تنجح هذه المحاولات، لأنها كلها متشابهة!

منح نفسه الحرية فى استخدام الأوزان والتفاعيل فى كل ما يخطر له من موضوع، أو لفظ أو معنى!

قال لى إن قلبه يخفق بغير قاعدة.. أحيسانًا يسرع فى ضرباته، وأحيانًا يبسطىء فى ضرباته.. وأن هسله ظاهرة تزعجه، وتثير فى نفسه الشعور، بأنه يوشك أن يموت...

وقلت له إن قلبك مثل شعر الذين قلدوك.. يتحرر من الوزن والتفعيلات... وإذا كان هناك من يزعجه هذا التصرف ويرى فيه علامة الموت، فلا ينبغى لك ذلك لأنك شاعر متمرد على القواعد!

ليس هذا رأيًا فى الشعر المتجرد من الموسيق والإيقاع والتعبير، وإنما هو رأى فى القلب الذى يتمرد على طبيعت الموسيقية . . . فيضطرب فى ضرباته وخفقاته بلا ضرورة، بلا دافع، بلا غاية!



عبثًا حاولت أن أفكر فيها وحدى!

كانت آلامى معى دائمًا. سكينًا تمـزق أحشـائ، سـوطًا يلهب مشاعرى، يدًا تضغط دمى، وتخنق أنفاسى!

- وأمس فكرت فيها دون أن أتنالم، إنها لم تعد جديرة بالمي... كانت عظيمة وجميلة فارتفعت إلى ذروة آلامي، وقد أصبحت الآن جميلة فقط.. فانحدرت إلى هاوية يتعفف عنها الألم!!

ولكن ما هذا الذى أحسه؟ لعله حيرة، لعله غيظ، لعله المئزاز... أم ترانى عفوت عنها فلم أعد أحبها؟ كلا... فيا زلت ألاحقها بحبى... إن الحب مثل القانون: يحمى البرىء ويتعقب الحجرم... وقد كان حبى يحميها فأصبح يتعقبها!! تعالى... لا تخافى أن تذكرينى بالماضى... إننى عندما أراك لا أغوص فى أيام ذهبت، ولكن أتسلق ما بقى لى من أيام!!

ليس فى حياتنا، ماض وحاضر ومستقبل... حياتنا فــترة واحدة هى الماضى...

الأمس مضى. واليوم يمضى، والغد سيمضى... تعالى ولا تترددى... فلم يبق من عمرى ما يسمح بان تترددى!!



اتحداك بحبى أن تكرهيني... في استطاعتك أن تدمري حيات، ولكنك لن تستطيعي أن تخرجي من حيات!!



حسبى أن أعرف من دنياى حقيقة واحدة، حقيقة اللمعة والابتسامة، ولكن كيف أعرف هذه الحقيقة ؟ إن السلموع

والابتسامات ليست حقائق، ولكنها لغات لا يحسن ترجمتها إلا القلوب...

إن قلبى في هذه الأيام ضعيف في اللغات إلى درجة تشير



ليس الفن أن تنقل الأحداث كما همى... ولكن الفن هم الانفعال بالأحداث، والتعبير عنها بشعورك السدال... والفن الواقعي، هو إعادة بناء الواقع بخيال شديد!!



. يا رب لا تعاقبها بلنبها... ولكن عاقبها بسلنون... فليس لى ذنوب!!

بعد فراق خمس سنوات التقیت بها. . . ظننت یـومًا أن تـ نسیتها، فلم أكد أراها حتی وجدتنی نسیت نفسی!

شعرت بخوف لذيذ وأنا أصافحها... كانت لحظات الكلام عذبة. ولحظات الصمت أكثر عذوبة!

وذهبت إلى فراشى وحاولت أن أنـــام لأعـــثر على حـــلم جــلم . . . وعشت أجمل أحلامي . . . ولكني لم أنم ا



النيل ساحر. والليل كالنيل... لا احد في البطريق إلا المصابيح، والمقاعد المنتشرة على الكورنيش، والعمارات العريضة الطويلة، وعسكرى الدورية، وأنا...

وخرج من شارع جانبى إنسان وجهه باهت كالح، يرتدى بدلة هى الأخرى باهتة كالحة... ولم يسكد يسران حسى صافحنى بحرارة وصافحته بذعر ا إنه يعرفنى ولا أعرفه... كان إذا تكلم يشمر عن شفتيه الطويلتين كأكهام جاكتة!



وسألنى. ألا تذكرنى ؟ . . . وأردت أن أتخلص منه فقلت له: اعلرنى فقد فقدت ذاكرتى . . وتسركنى وهسو يضرب إحدى كفيه بالأخرى، وأخذ يصبح بصوت ضارع: لا حول ولا قوة إلا بالله!



أمضيت يومى كلمه وحمدى . . أردت أن أجرب همل يستطيع الإنسان أن يعيش بلا ناس ؟!

قرأت كتابًا، وسمعت أغانى، وموسيق، ولكنى لم أتصل بأحد، ولم يتصل بى أحد... خيل لى وأنا هكذا وحدى، أن مريض أتولى بنفسى، زيارة نفسى!

ولم أشياً أن أثقيل على المريض بمالزيارة المطويلة... فغادرت البيت، واختلطت بالناس ا



قالت لى: أنت فى قمة الحب هذه الأيام... البرد لاذع، والجو يهدر ويتلاطم كموج من صقيع... وأنت تحب السبرد، والموج، والصقيع!

ووضعت كلتا يدى على ركبيق، وأخدت أنحنى على نفسى، وأنكش وأزعق، حتى لا تسمع صياح فرائمى وهي ترتعد!

وقلت: إلى أحب الشتاء فعلا.

قلت: إن الحب كالقدر. أحيانًا يمنحنى الراحة، وأحيانًا يتعقبنى بالعذاب... ولا حيلة لى فى أن أهرب منه إذا عذبنى.

> هل تستطیعین أنت أن تهربی من القدر؟ \_ ولم لا؟

قلت: أنا شخصيًا لا أستطيع أن أهرب من قدرى... من حبى. إذا فقدت الحب حقيقة. وجدته ذكرى! \_ أنا أحدثك عن الشتاء، وأنت تحدثني عن الحب!

قلت: إن الشتاء، بالنسبة لى. حب نابض حارّ، يلسع مشاعرى. ويثير نشوتى، فتبدو لى الحياة كلها ضحكة عالية مرحة، فكرة عميقة واضحة، قطعة موسيقية، قصيدة شعر. شبابًا متجددًا، فتاة حلوة جذابة فى العشريان، وأنا مثلها فى.. العشرين!

إنى أحب شمس الشتاء التى تختىيء فى الغيوم، فإذا ظهرت لحظات.. بادرت السهاء فردتها إلى الخبأ بصيحات الرعد، ووميض البرق، ودموع المطر...

أحب نهار الشتاء العربان إلا من الضباب... أحب ليله يتدثر بالمعاطف، والأردية، الثقيلة، أو يقتحم السهرات الهادئة والصاخبة.. يأكل بنهم، ويشرب بنهم، ويمرغ وجهه، ويديه وساقيه، على لهب المدافىء!

ـ أما زال هذا شعورك بالشتاء؟ قلت: كان هذا هو شعورى به طوال عمرى!!

- **.** والأن . ؟
- \_ قلت: يخيل لى أن لم أعد جديرًا بحب الشتاء!
  - ـ لقد أصبحت إذن لا تقوى على البرد مثلنا؟
- ـ قلت أو على الأصح، قالت فرائصي المرتعدة . . مم!
- \_ وكيف راح حب الشتاء الذى زعمت أنه قــدر؟! هــل عرفت كيف تهرب منه؟!

قلت: لم أهرب منه... وإنما هو الذي هرب مني... مرب مني ا!



رقيق، ذكى، عالم، يؤمن بالله والقيم، والإنسانية...
افترقنا سنوات. وزارنى بغتة، ولم أكد أراه حتى ضممته
إلى صدرى فى شوق وحنان، وقابلنى بفتور، صافحنى بيد نائمة
كضمير ظالم... وحيانى بابتسامة خافتة كصوت مبحوح!.
وبعد ما أمضينا معًا بضع ساعات خيل لى أنه شخص

آخر... لقد أصبحت رقته ضراوة، وصسار ذكاؤه خبئًا. وتخلت عنه ثقافته، واستحال إيمانه بالله، والقيم، والإنسانية، إلى سخط جارف على الحياة!

وعرفت مأساته. إنه يعانى حالة نفسية وبيلة، لقد أخبره الأطباء أنه لا ينتمى إلى أحد ألجنسين... وأنه لا بد من إجراء جراحة تحوله من رجل إلى امرأة، أو تحوله من امرأة إلى رجل. فهو يحقد على الرجال لأنه ليس منهم، ويحقد على النساء لأنه ليس منهن!

وقد جعلته مأساته ينقلب في سلوكه من إنسان مشالي يعيش في مجتمع، إلى وحش مفترس يعيش في غابة! ولم أحاول أن ألومه، أو ألعنه، أو أنقسم عليه، فيإن مأساته الرهيبة تحميه من اللوم، واللعنة، والنقمة.



دخل بيقى زائرًا، يتكلم دقائق، ويسكت ساعات، يبدى بعض الإشارات فى أوقات متفرقة، ويمتنع بعد ذلك عن أية إشارة!.

ولكن من يشاركونني البيت حولوه من زائر إلى صاحب بيت. فهم يجلسون معه أكثر عما يجلسون معى! ويلتفون حوله، يستمعون إليه، ويتأملونه، في للة وشغف، فإذا امتنع عن الكلام أو الحركة، قلبوه بين أيديهم، ودلكوا له ظهره، وصدره، وتحسسوا أصابعه: أو استدعوا له أخصائيًا، ولا يزالون به حتى يسترد أنفاسه، ثم يعودون إلى الإصغاء إليه، والتأمل فيه!

هذا هو جهاز التليفزيون الملى يسظل مفتسوحًا فى بيستى خلال فترات الإرسال، وما أكثرها، والمويل لى ممن يسكنون معى، إذا أنا حاولت أن أغلقه ا

ولا شك أن للتليفزيون إغراء لا يستطيع مقاومته مسن

عندهم وقت يسمح لهم بأن يقعوا تحت سيطرة الإغراء. ومن سوء حظى أن كل من فى البيت ليس لهم وقت حتى يحتفظوا به، أو يضيعوه!

والراديو مازال حتى الآن يغرى أمثالى بالإقبال عليه، ولكن الفرق بين الراديو والتليفزيون، هو أن الراديو سيدة محجبة تخاطبك بلباقة، ولا تراها...

أما التليفزيون فإنه سيدة تحررت من الحجماب وهي تتحدث إليك بلباقة ورشاقة، وإذا لم تقنعمك لباقتها... أقنعتك رشاقتها!



إلى أين يقودن الجهال؟ وهمل النماس جميعًما مثلي... يعذبهم إذا رأوه ويعذبهم إذا احتجب عنهم؟

كم أعانى من انفعالاتى به، إنما تشير فى نفسى القلسق، والريبة والرعشة ولكم ألهبتنى هذه الانفعالات وأضرمت النار في دمى ونبضى، وما حاولت يومًا أن أفر منها، فهى مشل

الحياة تشقينا، ولكنا نحرص عليها، ونتشبّث بها. نمارسها لنحيا، ونحيا لتمارسها!

إننى أحب الجمال ولو تحول إلى خنجر يسكن ضلوعى، يجول فيها، ويتلوى، ويقفز! أحبه فى فكرة، كلمة، لوحة، نظرة، إشارة، شروق، ضباب، حقيقة، خيال، بحر هائج، نهر وديع، رياح عنيفة، نسيم ضعيف، نغمة تنساب من حنجرة، أو آلة موسيقية، أو كعب حذاء!

ولا تدهش... فقد اهتز كيانى، وأنا أسمع صوت حذاء عال يمر بجانبى، ووجدتنى بغسير إرادة، أتجه إليه بسكلتا عينى... كان يضم قدمين صغيرتين، تمهدان لساقين رشيقتين تعرتا بجورب من الحرير... يعلوهما قوام يتثنى بخفة فى فستان يتحدى برد الشتاء... وقد برز من القوام صدر جدّاب يعلو ويهبط فى خفوت كبقايا موجة، أو ضوء شمعة تعرضت لنسمة عابرة... وقد بدا على الصدر عقد اللؤلؤ، وضبح فيه نهدان متمردان! وأطل فوقه عنق حلو ممشوق يحسن التعبير عسن لفتاته بسحر ولباقة... واستسلم العنق لوجه باهر القسات، اكتسى بحمرة الورد، وياض المرمر... العينان زرقاوان ترفرف

عليها أهداب سوداء، والخدان ينبضان بالحرارة كقبلة الفراق! والأنف دقيق ينسحب إلى الشفتين فى كبرياء. والفم ملىء... بالرقة! والأذنان الرقيقتان، انسدلت عليها خصلات الشعر الناعم الأصغر لتغسطى الأذنسين وتحجسب عنها صسيحات الإعجاب!

واختارت الفتاة إحدى الموائد، وجلست، وانتقلنا إليها بنظراتنا وأنفاسنا. كان فوق المائدة مصباح التف بغلالة زرقاء، إنه لا يرسل أشعته في صمت كهذا المصباح الجاثم فوق مائدتنا. . . إن أضواءه تكاد تصرخ، وتعربد. . . فالنور المنبعث منه يتايل، ويترنح!!

كانت وحدها. هكذا رأيناها عندما مشت أمامنا، وعندما جلست بالقرب منا. . . وكنا سمعنا صوتها. هل تحدث نفسها ؟ وكيف ؟ ورمقنا مائدتها باعيننا، فدوجدنا معهدا شخصاً. . . ولم نعترف بوجوده، فحيث يكون الجهال، لا نستطيع أن نعترف بغير الجهال!



سالني: الا تزال تحب؟

قلت: ربما،،،

\_ إلا تعترف أنك لم تظفر من الحب إلا بالعداب؟!

قلت: وما هو الحب؟

.. التقاء عاطفة بعاطفة.

قلت: إن هذا الالتقاء هو عود الثقاب الذي يشعل نار الحب فإذا اشتعلت النار التهمت الالتقاء، والتهمت أيضًا عود الثقاب!

ـ قل لى أنت... ما هو الحب؟ قلت.، الحب أن تتعلب بمن تحب، أو يعلَّبك مسن تحب!

\_ وإلى متى تتعملب وحدك ولا تفرض العمداب على سواك؟!

قلت: أنا في العذاب أناني... أستأثر به لنفسي ا.

## \_ ما أسعدها!

قلت: بل ما أشقاها وما أشقان.. فقد يصحو ضميرها ذات يوم فتعانى عذاب، وتتركنى وحدى بلا عذاب!



وبعد دقائق يلتف عقربا الساعة وينقض أحدهما على الأخر، ويعلنان انتهاء عام، وابتداء عام...

انتظری یا عقبارب الشوان، والدقائق والساعات... تریثی، قنی... فأنا لم أستعد بعد للرحیل معك.

كل الناس فى هذه اللحظات ينتقلون من سنة إلى سنة على الناس من القبلات... وليس لى جسر أعبر عليه!!

إنى أحس وأنا أقفز من شاطىء السنة القديمة إلى شاطىء السنة الجديدة، بلا قبلة، بلا ابتسامة، أنى لا أتحرك، ولا أقفز، ولكنى أتهاوى، وأتدحرج، وأسقط فى نهر الزمن!



التقينا وكنت أحسب أننا لن نلتق أبدًا... ونسيت كل شيء إلا أن أحبها، ونسيت هي كل شيء إلا أنها لا تحبني المسالتني: أين كنت ليلة أمس؟

قلت: كنت معك!

وانطلقت منها ضحكة عالية كاذبة... كعواطفها!! وقالت: أنا لم أقابلك من ثلاثة أشهر!

قلت: وأنا قابلتك كثيرًا خلال هذه الفترة... وقد كنت معك ليلة أمس بالذات... صافحتك. اللمت يدك، ضممتك إلى صدرى!

\_ ماذا تقول ؟!

قلت: أقول الصدق.

ولكنى لم ألتق بك أمس قطعًا!!

قلت: وهل التقيت بى اليوم؟

\_ طبعًا.

قلت: أنت ما التقيت بى فى أى يسوم... إن اللقاء ليس فى أن نجتمع فى مكان واحد... ولكن اللقاء هنو أن نغمل بشعور واحد ا وشعورى الذى انفعلت به مند سنوات لم يتخل عنى، ولم أتخل عنه فى أية لحظة ا

144 -

قلت: ألا تثقين بما أقول؟!

- أنا واثقة من أنك كنت تجلس أمس في هذا المكان مع فتأة تحدق بعينيك في وجهها، وتصغى إليها باهتام!

قلت: أنا أفتح عيني بجسارة على ما لا يبهرن!!

ـ وما يبهرك... ألا تنظر إليه ١٩

قلت: لا أجرؤ على أن أحدق ليه.

ـ وما اللي لا تجرؤ على التحديق فيه؟

قلت: الجهال الخارق. . . والشمس الساطعة .

- ولماذا تغطى عينيك الآن بهذه النظارة الغامقة ؟

- قلت: الشمس ساطعة!

- أين الشمس... ونحن في منتصف الليل؟

قلت: الشمس... في حقيبتك!

\_ ليس فى حقيبتى إلا منديل، وعلبة بودرة، ومفتاح، ومراة!!

قلت: انظرى في المرآة!



يا قدرى الشق...

يا حي...

متى تياس منى، فلا تطاردن، ولا تغريني بأن أطاردك؟ ا



اصبح النوم كالحب... اريده ولا أقوى عليه!



لم تخدعينى... أنا الذى خدعتك... أوهمتك أن أصدق انفعالاتك. كلماتك، دموعك، ابتساماتك. مع أننى كنت مؤمنًا بأن كل ما فيك كاذب. إلا القوام الذى يذوب رقة ورشاقة، والوجه الجميل المرصع بملامح أشبه بفكرة خارقة، أو نجم ساطع!!

واليوم تجلت لى حقيقة أخجلت ذكائل... فأنا لم أخدعك وحدك... ولكن خدعتك، وخدعت نفسى!! لقد نظرت إليك بعد ما انتهت فترة الحب والحاقة، فوجدتك جسدًا بلا قوام، ووجهًا بلا ملامع!!



سألنى لماذا ترهق نفسك بالانفعال العساطني والانفعال الذهني ؟

لأن الانفعال هو الجو الطبيعى الـذى نستطيع فيه أن بنبحث عن علاقتنا بالحياة، وعلاقة الحياة بنا؟

قال: وإلى متى نظل نبحث عن هذه الحقيقة؟

\_ حتى نجدها!

قال: ومتى نجدها؟

\_ عندما نموت!!



كنت إلى عهد قريب مولعًا بالتردد على حديقة الحيوان، وكلما رأيت الأسد في قفصه الكبير شعرت بحسرة شديدة عليه !!

إنه هنا يجد طعامه، وراحته، ومأواه.

یعتنی به حارس، ومدرب، وطبیب. ولکنك تحس أنه الیس أسدًا، وإنما هو ذكری أسد... زئیره أنین، وأنیابه أسان، ومخالبه أظافر!!

لقد فقد طبيعته في إشاعة الرعب منه، والإعجباب به، والتحدث عنه... ولن يجد هذه الطبيعة إلا في الغابة...! والفن مثل الأسد، ينبغي ألا نحبسه في أقفساص من المداهب، والنظريات والتوجيهات، بل يجب أن نتركه في غابته ينطلق على طبيعته، لنشعر به، نشعر بخطره وقوّته وقدرته على أن يثير فينا الدهشة، والنشوة والاستعداد لمقاومة الاخسطاء والأخطار...

إذا حبسنا الفن، ومنعناه من انطلاقه، فإنه سيعببع موعظة ربما كانت حسنة، ولكنها لاتجدى!!



تبينت الليلة أن ساعتى ما زالت تسير حسب التوقيت الصيق... فعندما قدمتها ساعة فى الصيف، شعرت بال أستدنت من النهار ساعة، وفرحت كعادتى كليا أستدين! ولما أعلنت الدولة عن انتهاء التوقيت الصيق، خيل لى

ان مطالب بتأدية الدين. . فماطلت كعادق أيضًا في تمادية الديون، وأبقيت الساعة، كها هي!!

وأنا أكتب هذه السطور، وعقسارب سساعتى تشدير إلى التاسعة والنصف، وراديو القاهرة يهذيع نشرة أخبار الساعة الثامنة والنصف!!



هذا الشارع، كم أثار خوف، كنت أشعر وأنا أسير فيه أن أمثى على جثتى! فتنتابنى رعشة تشدن من رأسى إلى قدمى... أحس أن شعر رأسى دبابيس، وعرق ماء يغلى... أنفاسى مبهورة من الفزع، وخطوات مثل أنفاسى!

ومنذ أيام اخترقت الشارع بقدمين تنبضان بالطمأنينة والثقة. أعصابى هادئة، هواجسى مسترخية، وخيالى كسول!...

لم يعد في الشارع ما يخيفني أو يفزعني. كان لي فيه حب حطمني، مزقني، ذبحني... حاولت أن أنساه ولكنه كان

يتعقبني ولا يريد أن ينساني!.

ونسيني حبى . . . نسى أن يتعقبني، أيها النسيان ما أرحمك . . . لولاك ما استطعت أن أحيا!



امتدت السهرة إلى منتصف الليل، أكل المدعوون وملأوا بطونهم وأخذوا يتثاءبون، وإذا السهرة كلها تتثاءب!..

وبغتة اهتز البهو الكبير وارتعدت مقاعده التي يشغلها عدد من الناس، فيهم الشاب والكهل، وسيدتان حائرتان بسنيها بين الشباب، وادعاء الشباب!

واتجهت أنظارهم جميعًا إلى عشرين عامًا.. ترتدى فستانًا أزرق.. وقد تشبث الفستان بقوام رشاقته حملت العدوى إلى مشاعرنا، ونظراتنا، وإشارات أيدينا... إنه لا يتحرك. ولكنه ينبض كقلب خائف... يعلوه وجه اطمأنت قساته... الفم أحمر كالورد... تفتحه كلمة، وتغلقه ابتسامة... الخدان ملتبان كحريق... أنفها صغير كسنها... وشعرها كليل

الشتاء أسود وطويل والعينان فى لون الفستان... زرقاوان! ولم تكد تأخذ مكانها فى البهو، حتى ارتفعت أصوات المقاعد وهى تزحف لتقترب منها...

وكنت أجلس إلى جوارها، فمالت على أذن وهمست: هذه الحركات تزعجني...

قلت: هل تزعجك عدسات التصوير؟ \_ لا... طبعًا.

قلت: إنهم يحاولون أن يلتقطوا لك بعدسات عيونهم صورة يحتفظون بها فى قلوبهم . . . فلا تنزعجى منهم! \_ أنت إنسان مهذب، ولهذا لم تحاول أن ترتكب مثل هذه الحاقات . . .

قلت: لقد سبقتهم إلى هذه المحاولة... عندما لقيتك منذ شهرين... ألا تذكرين؟

ـ ذاكرت ضعيفة.

قلت: وقليك؟

ـ قلبی قوی... وضحکت.. ثم سألتنی: وأنت؟ قلت: أنا؟ ذاكرت قوية... وقلبی ضَعيف!



عندما رأيتها لم أعرفها... الملامح الحلوة. الصارخة بالدف، والجاذبية والنضارة.. تحولت إلى رسم كاريكاتورى لعجوز شمطاء!

الشعر الأصفر اللامع، المتوهج أصبح حفنة من حشائش ذابلة، معفرة بتراب أبيض!!

الجسد الممشوق كالسيف انحنى على نفسه، وصار عصا ملتوية من طرفيها...

أهكذا يفعل بها الزمن، وهى ما تزال فى الأربعين؟ وعرفت ما جرى لها، ولم أستطع أن أخينى عنها دموعى وهى تنحدر ساخنة كعرق يتصبب من جبين شيق... فقد ماتت ابنتها وثوب زفافها ينتظرها عند الخياطة...

ولم أسأل كيف ماتت؟ فلا أحد يملك الجواب عن سؤالى إلا القدر... وهو لا يسمع، ولا يتكلم!



سألني: هل تؤمن بالصداقة ؟

ـ أومن بالحياة...

قال: أنا أسألك عن الصداقة لا عن الحياة...

ـ لا حياة بلا صداقة ا

قال: أي أسدقائك أحب إليك: من يخدعك؟ أو من يصارحك؟

ـ من لا يتخلى عنى . . . حتى ولو خدعني ا

قال: ألم يسيء إليك أصدقاؤك اللين تعتر بهم ؟

ـ الصداقة تغفر الإساءة!

قال: من هم الأصدقاء الذين احتفظت بصداقتهم طول حياتك؟

- لقد دخل حياق صديقان ولن يخرجا منها... أحدهما أستربح إليه لأنه يخدعني، ولا يتخل عني ا

قال: من هو؟

\_ الأمل . . . أما الصديق الآخر فأنا أضيق بسه لأنسه

صریح، حاسم. یواجهنی بالحقیقة، ولو کان فیها دماری... قال: ومن هو؟ ـ الیاس!!

قال: إذن أنت تنفر من الصراحة، ويستهويك الخداع؟ أنا أحب أن أسمع الغناء، ولا أطيق أن أسمع دقات الساعة... واليأس ساعة مضبوطة تدق بصدق... أما الأمل فإنه صوت جميل يكذب... ويغنى!!



اذهبي. لا تعسودي فلن أنتسظرك أبدًا... ولسكن لا تظلميني. لا تتهميني بأن تعبيري عن حبي أهمان رشاقتك.. فأنا لم أتعمد أن أهينك بومًا، كل ما حدث أن ريا.. لغفلتي !! بدلا من أن أطوق خصرك بلراعي.. طوقته بقلبي!



أيها الليل، يا حبيبي... ألم يعد لنا مكان نلتق فيه إلا غرفة نومي ؟!

أين الشوارع، والملاهي، والفنادق؟

اخرجني من بيتي كها كنا نفعل أيام الشباب... واسهر معى حتى أرى أصدقاء عمرى... السحر، والفجر، والصباح!!

أيها الليل يا حبيبي . . . اترك عناء نومي للنهار!!



لا احد معنا. هو يتكلم، وأنا أصغى، وباب المكتب مغلق، وتحركت «أكرة» الباب فهب من مقعده ملعورًا، وأخذ يصرخ بأعلى صوته: انتظرى... انتظرى... ستعرفين الحقيقة!!

وأصابني ذهول... فلم يدخل الغرفة شخص آخر سوانا، وكل ما حدث أن ساعى المكتب فتح الباب.

وأطل منه، فلما سمع الصراخ، انصرف فورًا.

وظل الضيف ينتفض، وترتجف أطرافه بضع دقـائق، فلما هدأ.. قال لى فى نبرة مستكينة: لاتؤاخذنى!

وضغطت الجرس أطلب الساعى ليحضر كوب ماء وحرك الساعى (أكرة) الباب، ومرة أخرى تحركت فى الضيف كل مشاعر الفزع. واستمر يصرخ ويصيح: انتظرى انتظرى... ستعرفين الحقيقة!

ثم عاد إلى هدوته، وسالته عها إذا كان يعان مسرضًا عصبيًا؟

فقال: أنا أعانى سرض «الأكرة»!! فمن خمس سنوات مضت خطبت إحدى زميسلاتى فى السدراسة، واتفقنا على الزواج، ليتك عرفتها إذن... لغفرت لى حسرتى عليها. إنها لوحة فنية رسمها الله بريشته... ذكية مثالية، رشيقة، جذابة.

وفى أحد الأيام رأتنى أسير فى الشارع مع بنت خالتي فظنت أنى أخون حبها. وكنت جالسًا فى مكتبى، وقد أغلقت

بابى، وإذ «الأكرة» تتحرك، وانفتح الباب، ودخلت خطيبتى، ورمت «دبلة الخطوبة» تحت قلمى... وخرجت غاضبة، وأخذت أصيح فيها: انتظرى... انتظرى... ستعرفين الحقيقة!

ولكنها لم تنتظر، وكان هذا آخر لقاء بينى وبينها. منذ هذا اليوم... كلما لمحت «أكرة» باب تتحرك، أرتجف وينتابنى ذعر، وأصرخ كالمجنون...

وسألته: وأين هي الآن؟

فقال: صارت زوجة وأمًّا.

وعدت أسأله: ألم تحاول أن تقنعها بالحقيقة؟

فقال: لا.

ـ ولماذا ؟

قال: لسببين أحدهما أنه لا فائدة من إقناعها بعد فوات الوقت أما السبب الأخر.. فلأن من رأتها معى... لم تكن فعلا بنت خالتى.. ولا إحدى قريباتى!!



إلى متى تظلين وديعة متسامحة أيتها الجميلة البلهاء؟ لماذا لا تنتقمين منى؟ أثارى لنفسك... بادلينى ما أشعر به... تعذبى بالشك.. تعذبى باليقين... اسمهرى... امسحى بشفتيك كل ابتساماتى!



قال لي: ماهي الحقيقة؟

مى ما نبحث عنه ولا نجده، وإذا وجدناه فقدناه!
 قال: أليست الحياة حقيقة؟

- ربحا... ولكننا لا نكاد نجدها حتى يخطفها الموت منا! قال: ألم تتعلم من تجاربك ما يستحق أن تنصحني به؟ - تعلمت أن أتعلم...

قال: هل تعيش كل حياتك؟

۔ أنا نصف حي!

قال: أنت أحسن حالا مني، لأن نصف ميت.. فأنا لا أعيش... ولكني أموت في سبيل أولادي وزوجتي!

- لا فرق بيننا يا صديق...

قال: هل أنت أبضًا متزوج ولك أولاد؟

ـ لا، ولكني نصف حي... أي نصف ميت!

قال: كيف تكون نصف حي... ونصف ميت؟

ـ لعلك سمعت عن الشاعر المتنبي. لقد هجا إنسانًا أعور، فقال إنه نصف أعمى . . . وإن يفخر فهسو نصف بصير! وأنا نصف ميت... وإذا تباهيت فأنا نصف حي! قال: ما هو أملك في الحياة؟!

- أن أجرى وراء الأمل... وأسأل عما لا يمكن الإجابة عنه.. من أسرار الطبيعة والنفس الإنسانية.. وأن أنقب عن كل جديد ومجهول: أفكار، خيالات، إلهامات!

قال: ما هي الحياة؟

\_ حوار فني رائع بين الخبر والشر والليل والنهار، والأمل واليأس والعمل والتواكل، والهدوء والصخب، والعقسل والجنون، والشك واليقين، والجهال والانفعال بالجهال... قال: هل تغير شعورك بالحياة؟ ـ تغير... كنت أريدها، فأصبحت أتمناها!



إن ضميرك ليس يقظان كها تشوهمين. وإنما هسو يعمان الأرق. . إن اليقظة صحة وحياة، أما الأرق فسإنه مسرض وموت!!

اطمئنی فسوف تستریحین من ضمیرك، كها استرحت من قلبك، ومنی!!



كانت تروح وتجيىء أمامنا فى خفة متزنة. ووقسار يشير الإغراء. لم تكن تمشى ولكن كانت تسبح فى غدير. وكان خيالى يسبح معها، وما زال يسبح إلى الآن!



شعرت بنبض لذیذ فی قلبی، وفرحت... فقد صحا قلبی علی حب جدید!

ولكنى لم ألبث أن عرفت الحقيقة فارتعدت مشاعرى!!

أيها القلب. لقد فقدت ذاكرتك . . إنها همى بجمالها وغدرها!

يا قلبي الأحمق... لا تتحرك في أي اتجاه حتى لا تتعثر مرة أخرى في نفس الطريق!



سألتني: هل تحب الجمال؟ "

\_ إنني فيه ا

قالت: أي أنواع الجمال أحب إليك؟

ـ الجهال الذي يكرهني...

قالت: عمل أنا جميلة؟ \_ وأحبك!



أهدى إليها وردًا فى إحدى المناسبات، وبعد ساعات... دق جرس التليفون وسمع صوتًا يقول: أشكرك... لقد أسعدتنى!

ليس هذا صوتها... إنه صوت الورد!!



سالني: ما الذي يجذبك إليها؟

- شخصيتها الرقيقة العميقة، ذكاؤها، لباقتها، ملاعها الفاتنة، إشاراتها المعبرة كرقصة باليه... خطواتها الرشيقة التي تنطلق بتواضع وتتعثر في كبرياء!

- ... وأطلق صديق ضحكة ساخرة عالية، ثم عاد إلى هدوئه وقال بلهجة خشنة غبية: إننى لا أرى أى شيء مما تراه.
  - مل أعطيك عيني لترى بها؟
    - قال: اقنعني!
- لا يعنيني أن تقتنع أولا تقتنع. إن الجمال هـ و المنطق الوحيد الذي يقتنع به العقلاء بلا تردد ا
  - قال: هل تعرف أنى مجنون؟
    - لا أعرف!
- قال: ألم تلتفت إلى نظرات عينيها؟ إنها نظرات لص!
- اللص الذي يسرق قلبي يضاعف رصيدي من العواطف النابضة... وهذا يسعدن!.
- قال: أنت مولع بالخيال الـذى يعلفبك ويقلقك، وقسد أصبحنا يا صديق في سن لا تسمع لنا بغسير الـراحة والهدوء...
- إذا تخلى القلق عن فكرى وقلبي، فقد تخلت عنى

الحياة . . . إن الموق وحدهم هم الذين لا يقلقون! .

قال: هذا كلام يتنافى مع السواقع، فسأنا واحسد مسن الأحياء، ومع ذلك... فإنى لا أشعر بقلق على الإطلاق.

- أنت لا تعيش الحياة... أنت تتفرج عليها فقط!

قال: اسمح لى أن أقـول لك بصراحـة إنـك واهـم.. فأنت لم تعد قادرًا على الحب!..

- ربما... ولكن ما أقرب الشبه بين الحب الوهمى، والحب الحقيق، إن كليها يقوم على الخداع... عندما نتوهم أننا نحب. نخدع أنفسنا، وعندما نحبب يخدعنا السطرف الآخر!

قال: إن الحب لم يجذبك إليها، ولكن شيء آخر...

قال: سنها.. فهى فى العشرين من عمرها! - إنها فى العشرين من عمرها وفى العشرين من عمرى!



هل العنها أو العن الزمن ؟ أ كانت تتخطفها الأعين، فصارت تتخطفها الأيدى ا أ



إن إيمانى بك يساربى.. يسدفعنى أحيسانًا إلى ارتسكاب الخطايا!! فأنا أقسس صفاتك... أحرص على أن آخسذ نصيبى منها... ومن صفاتك العفو والمغفرة، وإذا لم أرتكب ذنبًا... فإنى لم أصنع شيئًا لكى تعفو عنى... وتغفر لى!!



ارحميني بقسوتك... إن رقتك تجذبني إليك، وما أشد عذابي من هذه الجاذبية!! قال لى: ماذا تصنع إذا غدر بك صديق؟

- اتالم ا

قال: ألا تكرهه؟

117 -

قال: كيف تتألم من شيء.. ولا تكرهه؟

- ألا تتألم من الحياة؟

قال: جدًّا،

- هل تكرهها؟ هل تريد أن تتخلص منها؟

قال: الحقيقة أن أتألم من حياق ولكني أتشبث بها ا

- الصداقة كالحياة.. نتألم منها... ونحبها!!



لا تختفى عنى، فلست عدوًا حتى تتهيبى لقائى، ولم أعد ذلك العاشق الذى تجدين راحتك فى أن تعذبيه بالهجر، والقلق!... وإنما أنا شاعر، وأنت ملهمة، وكلما رأيتك

حلقت فى آفاق جديدة من الجاذبية، والرقة، والجمال، فأعبر عن مشاعرى بكلمات تنبض، وتضىء، وتسرتعش... لماذا تضنين على كلمات، بالنبض.. والضوء، والرعشة؟؟



إننى أعانى تناقضًا رهيبًا فى حيات. جسدى أرهقت الشيخوخة... ومشاعرى لم تتجاوز مسرحلة الطفولة... وتفكيرى فى عنفوان الشباب!

ليتنى أستطيع أن أتخلص من شيخوخة الجسد، وطفولة المشاعر، وأحتفظ بالشباب فى جسدى، ومشاعرى.. وتفكيرى، فالحياة ليست هى الطفولة، وليست هى الشيخوخة قطعًا... إن الطفولة مثل الشيخوخة تعثر وطيبة، أما الشباب... فهو وحده الحياة. إنه الطيش، والانطلاق.

أريد أن أطيش... أريد أن أنطلق... أريد أن أحيا!



قالت لى: لماذا لا تنصحها بألا تهدر سمعتها، وتقتصد فى عمارسة نزواتها بهذه الطريقة التي تثير الاشمئزاز؟

- عندما حاولت أن أنصحها... كانست قسد ألقست بنفسها.. من قمتها إلى الهاوية !!

.. من العبث أن أقول لها عودى.. فهى لن تسمعنى، ولو سمعتنى لعجزت عن العودة بعد ما انحدرت من القمة وأصبحت بين أحضان الفضاء... كل ما استطيع أن أفعله، هو أن أصرخ وأبكى، ولقد صرخت، وبكيت!!



كلما انتابنى مرض... أحسست أنى قريب من الله، وفى هذه الأيام لا أشعر بأنى قريب من الله فقط، ولكن أشعر بأننى بين أحضانه!



قال لى: لقد طلقتها وأصبحت مثلك حرًّا.

- لست مثلى. فأتا لم أرتكب جريمة.

قال: وأية جريمة ارتكبتها أنا غير جريمة الــزواج وقــد كفرت عنها بالطلاق؟!

- الجريمة لا تمحو الجريمة... والطلاق جريمة!

قال: كيف تقول هذا؟ ألم تنصحني بألا أتزوج؟

- نصحتك، لأن الزواج رسالة إنسانية لا ينبغى أن يتصدى لتأديتها إلا القادرون عليها، وأنا أعرف أنك لست من هؤلاء القادرين!

قال: وماذا أصنع الآن لكي أتخلص من آثار الجريمة؟

- لا شيء إلا أن تواجه عذاب الضمير.

قال: لقد كان ضميرى يعذبني عندما تزوجتها.

ويجب أن تتعذب أكثر بعد ما تركتها، فالزواج على

هذا النحو... شروع فى قتــل روح، والـطلاق إزهــاق لهـــذه الروح!

قال: هل أعود إليها؟

- لا... فإنك ستقتلها مرة أخرى بالطلاق!

قال: هل أتزوج من غيرها؟

- لا... لأنك سترتكب جبريمة القتـل مع اثنتـين... بدلا من واحدة!

قال: ألا راحة لى إلا في عذاب ضميى؟



لماذا تحاولين أن تدمرى يأسى منك، بعد ما تبدد أملى؟! إنك لا تريدين لى أن أستريح. لقد أصبح التنكيل بطمأنينتي هواية تمارسينها بخفة وبراعة!

اى خاطر شقى أغراك بأن توقظى تليفون من غفوته الـتى استمرت ثلاثة أشهر؟

لقد أحسست وأنا أستمع إلى صوتك فى التليفون. أنك تحرقينى بنبراتك التى تشعل النار فى مشاعرى كلما سمعتها أو تذكرتها!

ولكنك لن تستطيعى أن تحرق قلبي... فلقد احترق.. ولم يبق منه إلا الرماد!

دعى تليفونى.. إنك لا تديرين أرقامه.. ولكن تـديرين رأسى وتلهبينه.

هل تریدین بعد ما أحرقت قلبی، أن تحرق رأسی أیضًا؟ ترفق بی یا طفلتی... یا حبیبتی یا حریق!!



احتشمى يا ذكريات... لا تحاولى أن تسرديني إلى الماضي الذي هربت منه... بعد ما عض مشاعري، ولوى قلبي!



افهميني على حقيقتي . . . إنني لا أجرى وراءك ولكني أجرى وراء دموعي، وانفاسي وخلجات نفسي، أريد أن أستردها بعد ما خسرتها على مائدة الحب . . . تمامًا كها يفعل المقامر الذي يخسر أمواله . ويبرر خسارته بسوء الحظ ولا يخطر بباله أن من يلعب معهم لصوص . . . وأنهم كلها لاعبوه تضاعفت خسارته!

العبى معى مرة أخرى . . . ولن أبالى سوء حظى، ولكن لا تسرقيني !



إذا كانت الحياة حقيقة... والموب حقيقة... فأين - نحن البشر - من الحقيقتين؟

هل نحن أحياء ننتظر الموت؟ هل نحن موق تركنا مسرحلة الحياة؟

ولمكن لماذا نسسال عما لا جمدوى فى أن نجهلمه، أو لا نجهله؟

ليتنى أعجز عن استخدام هذه السكلمات: «لماذا» ودكيف، ودفيم ، ودعلام ، فإنها شواكيش تطرق رأسى كلما حاولت أن أعرف من أنا... ومن أين.. ؟ وإلى أين؟



مشت بضع خطوات فی بهو الفندق. فاذهلت کل ما فیه. الناس. والجدران. والکراسی!

إنها لا تخطو بقدميها... ولكن تغسى وتبتسم... نظراتها، لفتاتها، ملامحها، تدعونى إلى مبا أريده، ولا أقوى عليه... الحب!

فستانها الأنيق يتشبث بقوامها في شغف، وهي لا تتحرك في الفستان... ولكن تنبض فيه! سیدتی... لیس ما ترتدینه فستانًا... وإنما أنت تـرتدین قلبی!!



لا تستسلمی للندم علی ماض لن یعود، لقد اعترفت - فی رأسی - بانك ذبحت قلبی وهو ینبض بك، وشنقتنی بمشاعری.. وهی ملتهبة بحب، أشبه بحقدك.. عاصف ومجنون!

وقد یکون هذا صحیحًا.. ولکنك توهمت أننی عفوت عفوت عنك... فلم أنتقسم منك، وهذا لیس بصحیح.. كل ما حدث أنى قابلت الغفران بالغفران... غفرت لك الغدر والكرهیة، بعد ما غفرت لى وفائل وحبى!



قالت. . .

قلت: لا. بل أنا قوى، لأنى أكافح، وأناضل، وأقول كلمتى.

قالت:٠٠٠

- ربما... ولسكن ضمعنى للحسب، والخمير، والجمال لا يعيبني.. إنه البطاقة الشخصية لإنسانيّن ا

قالت: . . .

- والقوة أيضًا ليست عيبًا. . ما دمنا نمارسها ف الدفاع عن العدل والحق، والسمو بالحياة.

قالت: . . .

- أبدًا... إننى لست متشامًا، ولكنى أنفعل بمشاعر النشوة والألم، فأغنى وأبكى.

قلت:

- هؤلاء الذين يغنون دائمًا، ويبتسمون دائمًا ليسوا متفائلين، ولكنهم يهربون من حقيقة الحياة، أو يجهلون حقيقة الحياة!

قالت: ...

- هل تريدين أن أكون واحدًا منهم ؟ ا
  - قالت: . . . .
  - ولكنى لا أريد ا



قبى أيتها الأيام، إنك لا تطعين طريقًا.. ولكن تقطعين عمرى... استريحي وأريحيني، فقد ظللنا نجرى معًا أكثر من ثلاثة وخسين عامًا...

ولكن. كيف نتوقف عن المشي؟ إن معنى ذلك أن نموت، وأنا أتشبّث بحيات، وهي مهها ترهقني. أحبها، إننا نبكي منها، وإذا هدّدتنا بالتخلي عنا، بكينا على أنفسنا!

وما أعجب العمر، إنه الشيء السوحيد اللذي إذا زاد نقص... وفي هذا اليوم ينقص عمري، فقد أضافت إليه الأقدار عامًا جديدًا!!

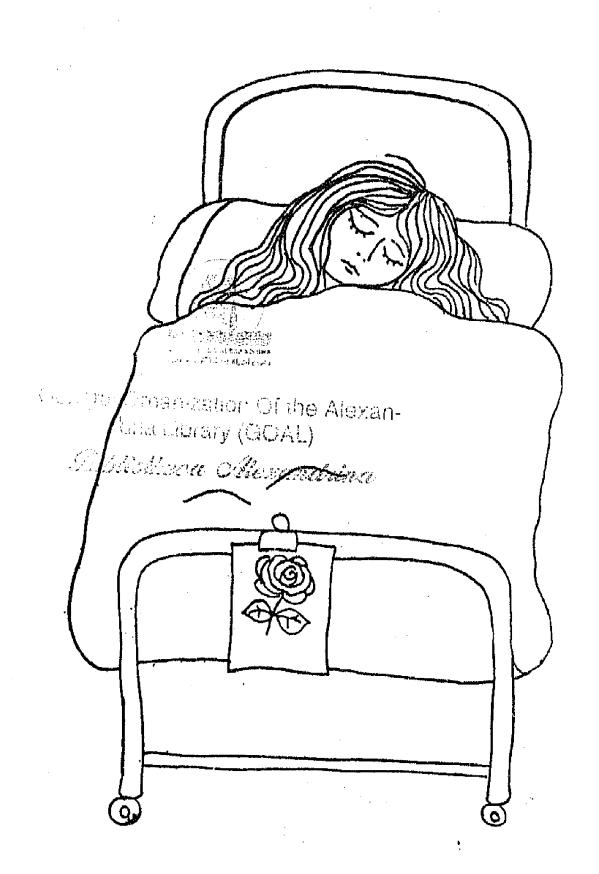



كانت ترقد فى سريرها بالمستشفى، وحولها دعوات أهلها، وعناية أطبائها، ولهفتى عليها وخجلى من نفسى... فقد تأخرت عن زيارتها!

ولما رأتنى رسمت على شفتيها ابتسامة تشــع منهـــا رقـــة قاسية!

وتمنیت أن تعاتبنی علی تقصیری... فسالعتاب أجمل أسالیب الغفران... وتحققت أمنیتی...

قالت: لماذا لم تسأل عنى طيلة هذه الأيام؟

قلت: لم أكن أعرف مكان الستشفى؟

ِ قالت: ولكنك ارسلت لى أمس وردًا، فكيف جاء الورد وأنت لا تعرف عنوانى ؟

قلت: الورد يعرف طريقه إليك فى أى مكان!! ... وقفزت الابتسامة مـن شـفتيها.. وأخـذت تعبــث بملامح وجهها الشاحب الجميل. ونظرت إليها، وإلى الورود التي تملأ غرفتها، فلم أر إلا وردة واحدة تتدثر بملاءة بيضاء وترقد على سرير!!



أقبلت علينا فى المطار فصافحتنا... والابتسامة السحرية تخفى آلام مرضها الذى تعانيه، وقد نصحها أطباؤها بأن تقيم بعض الوقت فى أحد مستشفيات أوربا، كان يبدو عليها نشاط شاحب، وفرحة ذابلة، ويقظة متثائبة؟

وحان موعد قيام الطائرة، وصافحتني وهي تقول: لماذا أتعبت نفسك وجئت لتودعني في المطار؟

وقلت لها: إنني هنا لا أودعك. إنني هنا أنتظرك بشوق ولهفة ا

قالت: ولكن رحلتي ستطول...

قلت: إن شوق إليك ولهفتي عليك أطول من رحلتك، و وأطول من عمري ا فضحكت فى سخرية وقالت: هل ستظل فى المطار إلى أن أعود؟!

قلت: نعم...

وانطلقت السطائرة فى الجسو، وانسطلقت إلى بيستى... وأحسست فى البيت، فى المكتب، فى الشارع، أن أعيش فى مطار... وأن الطائرات تحلق دائمًا فوق رأسى!!



ما أكثر الأشياء التي تشدن إلى هذا المكان مرة في كل عام... طفولتي، صباى، شباب، ذكرياتي الطيبة... فني هذا الحي الشعبي كان لى أهل، وأصدقاء، وبيت وقد خرج من حياتي أعز أهلي، ذهبوا إلى العالم الإخسر، وتسركت أنسا وأصدقائي الحي الذي عشنا فيه .. إلى أحياء أخرى بعيدة متنافرة.

الزحام شديد. كنت أراه فى طفولتى فأفرح به، وأزيده بالاشتراك فيه... الضوضاء صاخبة وما أكثر ما زدتها صخبًا

وأنا صبى . . وقد حاولت أن أشهد الزحام . . فإذا به يكاد يشق جسدى وأحسست أن خطوات تختنق في قدمي !

حاولت أن أصغى للأصوات المدوية بالأذكار، والأغان ونداء الباعة. وإذا أذناى لا تقويان على أن تسمعا... وهربت من الزحام والضوضاء. هربت من طفولتى، وصباى، وشبابى.. وتركت الليلة الكبيرة لمولد السيدة زينب. وفى رأسى من الذكريات صخب وضجة، وزحام... أشد من صخب المولد، وضجته وزحامه!



إلى أين يقودن ولعى بالجمال؟ إنه إحدى حقيقتين عثرت عليهما في حيات... أما الحقيقة الأخرى فهي الموت!

وبقدر ما أكره الموت... أحب الجهال، وكانت الجلسة. تضم بعض الأصدقاء والصديقات وأرادوا أن يحرجون فسألون: ما هو الوجه الجميل بين هذه الوجوه؟

قلت: الجمال منافق... ليس له وجه واحد!!



یا شقائی من أوهامی. لقد علنبتنی خمس سنوات... أقنعتنی خلالها بأنی لا أستطیع أن أعیش إذا مر یـوم دون أن أری فیه من انتفضت بحبها عـروق، وجــرت فی دمــی... وخفق لها قلبی!

احتشمى أيتها الأوهام، والتمسى لك ضحية غيرى. فقد مضت عشرة أيام لم أر فيها من ألهمتنى الحب، والشعر، والألم.. ومع ذلك.. فيا زليت أحيا. وأصبحت كأكثر الناس.. لا أبكى، ولا أبتسم... ربميا لأن دموعى نضبت... وابتساماتي اختنقت!... ربميا لأني دموعى وابتساماتي صارت مثلي في ذهول... فيلا المعوع تعرف طريقها إلى عيني، ولا الابتسامات تعرف طريقها إلى شفتى!!



قلت: ما تسمينه تشاؤمًا... هـو واقـع ومـا تسـمينه

تفاؤلا... ليس إلا خيالا.

قلت: الفرق بينها أن الإنسان الواقعى يعيش ويعلم أنه سيموت. والإنسان الخيالى يعيش ويموت. ولا يدرى أنه سيموت!

قلت: أنا أعلم أن سأموت!



إنها كالدنيا، لا تبق ولا تتجدد إلا إذا خرج من حياتها ناس، ما أكثر الذين شهدتهم وهم يغادرونها.. وما أكثر المواليد الذين رأيتهم وهم يطرقون بابها!

شهيد وحيد لم أره... لأنه كان مختبئًا في ثيابي!



كلاهما كاتب أصدر عشرات الكتب، ولكن أحدهما يتحداك.. بأسلوبه أن تقرأه... والآخر يتحداك بأسلوبه ألا تقرأه!



ياليل... حذار أن تتخلى عنى.. كن معى.. تشبث بوجودك لا تدع فجر الغد يتسلل إليك ويطويك... قاومه.. مزق خيوط شمسه قبل أن تشرق.. فأنا لا أستطيع أن أواجه هذا الغد الذى سترحل فيه عنى من عجزت عن أن أحبها، وعجزت عن أن أساها!

إنها كلما اقتربت منى . . . ألهبتنى ، وإذا ذهبت إلى مكان بعيد . . أحرقتنى . . . لا أريد أن أحترق ، اللهب يكفى . . . فقف مكانك ياليل ، لاتُدُر مع الأرض . . . حتى لا يجىء يـوم

الوداع الذى ليس من حقى أن أقول لها فيه كلمة وداع! أيها الغد... ليتك تضل طريقك إلينسا.. ولا تجسىء أبدًا!



كان بيتها مثلها... هادئًا، وديعًا. واستقبلني ابنها الصغير، وسألته عنها فقال إنها تنتظرك في غرفتها... وعدت أسأله: هل هي مريضة ؟ فلم يجبني، وسار أمامي ومشيت وراءه في حذر حتى لا أزعجها. كنت أمشي لا على أطراف أصابع القدمين.. ولكن على أطراف عقلى، وأطراف قلبي! لم أشعر بأنوثة الأمومة إلا في هذه اللحظة... كانت تجلس على حافة السرير.. تحنو على بنتها الصغيرة.. تغريها بالنوم.

وقالت بصوت خافت: لقد دعوتك إلى هنا لترى ابنتى.. فإنك لم ترها من قبل.. أليست جميلة ؟

قلت: جميلة جـدًّا... ولكن... أليس هنـاك طــريقة أخرى لإغراثها بالنوم؟!

قالت: كل الأطفال لا ينامون إلا هكذا!!

قلت: لو كنت طفلًا... لما أغمضت عينى وأنت تحاولين أن تنيميني هكذا!



كانت بتكلم فى مـوضوع جـاد، وكان منـطقها مثـل كيانها... رقيقًا وقويا!

ورمقها أحد الجالسين بنظرة إعجاب، فهنزت رأسها المعتزازًا منه. . فابتلع الرجل نظرته فى أجفانه . . وانصرف بعد لحظات!!

وسألتها: لماذا تعاملينه بهذه القسوة؟!

قالت: ولماذا يجاملني بهذه القسوة؟ ومضت تقول: هيل تعرف أقسى من المجاملة الزائفة؟

اعرف... انت ۱۱



اعذريني إذا لم أحتفل بك، وأخرج لاستقبالك في كل مكان يضج بالزحام وادصواء والرقص والموسيق، وعلى فمى ابتسامة للغد، وفي عينى دمعة على الأمس... قلبي نشوة نابضة بالأمل، مشاعرى تفاؤل ملتهب، ذراعاى أحضان تتهيأ لتضمك إلى صدرى!!

فهكذا كنت أفعل مع غيرك في السنين الماضية، ولكني في هذه السنة لزمت بيتي وأنت في طريقك إلى السدنيا... لم أطفىء النور.. فقد كنت مشغولا بتسجيل خواطري، بصدق وقسوة... لم تتحرك شفتاى بابتسامة أو قبلة، فليس عندى ما أبتسم له، وليس معى من أقبله!

أقبلى أيتها السنة الجديدة، واصفحى عن احتجاب ابتساماتى وقبلاتى . . . فإن فمى يستحى أن يبتسم، وهو ملىء عرارة الدواء . . . وقد صار عاجزًا عن أن يقبل إلا شفتيه ؟ لقد عشت كل لحظة من حيات أتحرك، وأمثى، وأطير

فرحًا بالدنيا، أو سخطًا على الدنيا... وقد حاولت هذه الليلة أن أتحرك فإذا بى أهتز مكان... حاولت أن أسير، أو أطير. ولكن كيف أسير بلا قدم، وأطير بلا جناح!

إن الخجل منك يكاد يسذيبني . . . فليس عنسدى ما أستقبلك به إلا دموعى . . . ولكن أين دموعى ؟ . . . لقسد نضبت هي الأخرى، كما نضبت ابتساماتي ! .



.... :\_

قلت: كيف تتصورين هذا؟!

قلت: لقد كذبوا.

· · · · · · · -

قلت: إنهم لا يؤكدون إلا كذبهم!

قلت: وهل تتصورين أن أجسرح كبريساءك... وأنست كبريائي!!

قلت: لم يحدث هذا مرة واحدة....

قلت: نعم... أكثر من مرة! فأنا دائمًا أغتابك بالحب، والشوق، والحنين...

....:

قلت: إذا تحدثت عن إلهام جميل... فليس معنى ذلك أنك خرجت من حيات... فأنت حيات!

. . . . . : \_

قلت: لا أنكر أن بحثت عها هـو أجمـل فــوجدته... وجدته فيك!

..... :..

قلت: مشاعرى أنا؟

وقبلت الفم الذى ترنحت منه هذه الكلمة... لم أقبله بشفتى، ولكن قبلته بأذنى!



جذابة، ساحرة، تشدك إليها برقة، وتدفعك عنها بقسوة! عاشت حياتها في صراع ناعم مع الشر... أحيانًا تتغلب عليه وتأخذ مكانه، وأحيانًا يتغلب عليها ويأخذ مكانها!

التقیت بها، كاد وجهها یصطدم بوجهی، ولكنها لم تُـثر اهتهامی فهی واحدة من كثیرات... ازدحم بهن دكان الملابس الذی أشق زحامه بخطوات... وأمسكتنی من ذراعی.

وسألتني. لماذا تتجاهلني؟! وقلت لها: كيف أتجاهل من لا أعرفه؟! وارتبكت الحروف على شفتيها وهي تقول في إلحاح ساخر:

هل نسيتني حقًّا؟!

وقلت: من المستحيل أن أنساك... لأنى لا أذكرك حتى أنسى، أو أتناسى؟

قالت: لقد ظل قلبك ينبض بحبى خمس سنوات... الهمتك فيها أرق أشعارك... فكيف تعجسز عسن أذ تذكرني . . . وتعجز عن أن تنساني ؟!

وحدقت في ملامحها بذهول!!

وقلت: هه... اعذريني.. فإن قلبي فقد ذاكرته!..

قالت: الرجال كلهم هكذا...

قلت: الرجال هكذا أحيانًا... والنساء هكذا دامًّا!!



دخل حيات ونحن طفلان بعد، فهو صديق لا أجرؤ على أن أتخلى عنه، برغم جرأته الشديدة فى التخلى عنى! جمع فى ذاته متناقضات تثير الدهشة فهو ذو ذكاء حاد، وحماقة أكثر حدة... قلبه رقيق، وخواطره شرسة... برىء يسلك سلوك متهم... حمامة ترتدى جلد ثعلب!

إذا أردت الابتعاد عنه.. اقسترب منك، وإذا أردت الاقتراب منه ابتعد عنك!.

حاولت أن أكرهه فلم أستطع . . . حاولت أن أحبه فلم يستطع ! .



قلت: كل ما ليس له حدود يبهرن !.

? . . . . : <u>-</u>

قلت: مثل المجهول، والفن، والجمال، والكافيتريا...

**?** . . . . . : \_

قلت: المجهول هو ما نحاول -عبثا - أن نصل إليه!.

**?** . . . . . : \_

قلت: الفن هو نبض الحياة، وملامحها الجذابة!.

**?....:** 

قلت: الجهال فتنة أتمناها، وأخشاها!.

**?** . . . . . : \_

قلت: الكافيتريا مكان يصخب بالناس والأضواء ويستقبل الوافدين إليه ليلا ونهارًا، ليس له أبواب يغلقها، أو يفتحها... أحضان مستعدة فى كل وقت لتضم إليها من تعرفه، ومن لا تعرفه!.

قلت: ليس لجمالك حدود!.

قلت: ماذا تريدين... إذن ؟..

قلت: أنت لست مجهولة، ولست فنًا.

° . . . . . : \_

قلت: نعم . . . أنت كافيتريا! .



ليتك تعلمين أنك لا تهزينى بتصرفاتك الحمقاء. فلم يعد يربطنى بك إلا ماض لا تستطيع قوة أن تعيده إلينا، أو تعيدنا إليه... كنت أتعذب فى حبك بكبرياء، وقد ذهب الحب، وبقيت لى كبريائى... كنت قاسية فى فتنتك... ونضارتك، وجاذبيتك... فأصبحت قاسية فقط!

إن كل حماقة ترتكبينها اليوم لا تعذب قلسي، ولكن

تعذب سمعتك... فارحمى نفسك من حماقاتك!

ولكن هل يمكن أن يعيش العصفور بلا هواء؟!.. كذلك أنت يا عصفورن... لا بد لك من هواء تعيشين فيه، لا بد لك من حماقة تعذبك أو تعذبني... وقد أصبحت عاجزًا عن أن تعذبني حماقاتك... فمارسيها كها شئت، وعيشي، وتعذبي!!



كلما استقبلت يومًا جديدًا، شعرت بأنى معه فى غربة... فلا أعرف أين أنا منه، ولا أيسن هسو مسنى؟ حستى لأكاد أسأله: من أنت؟ وأكاد أسمعه وهو يسألنى فى ازدراء: من تكون؟!

ولا أحد منا يستطيع أن يجيب، فاليوم مثل الإنسان. كلاهما لا يعلم لماذا يلتق بالآخر؟ وكلاهما لا يدرى لماذا يجيء؟

الأيام الوحيدة التي أشعر فيها بالألفة، والطمأنينة،

والتجاوب مع إنسانيتى، هى هذه الأيام، ولا أدرى لماذا؟ ربما لأن شغنى بها، منعنى عن التفكير فيها... ربما لأن أصوم عن الطعام، والشراب، والشك، والظنون، وأستغرق فى إيمان عميق بالله، حتى ليخيل لى أنه خالق، وصديق... فأناجيه، وأعانقه، وأعانقه، وأغمر ذاته المقدسة بقبلاتى!

ق هذه الأيام، تصفو روحى، فلا خوف، ولا قلق، كل الناس أحباب... السعداء يبتسمون بشفتى، والمحبون تخفق قلومهم فى ضلوعى... والمساكين الكادحون الصائمون... يعرقون بجبينى، ويجوعون بمعدت، ويظمأون بحلق، ويتسون بأنفاسى!!



سألتني أيهما أجمل: أنا.. أم هي؟ \_ أنتما!.

قالت الا ترى بيننا أى فارق؟

\_ أرى ... إن جمالها رقيق، وجمالك عميق!

قالت: وما الذي يستهويك... الرقة، أم العمق؟ - الرقة يد تقود الأعمى في الطريق... والعمق سوط يلهب ظهر الحصان ليحثه على أن يسرع الخطى...

قالت: وهل أنا يد، أم سوط؟

ـ أنا حصان!

قالت: هل أفهم من ذلك أنى سوط يلهب ظهرك؟ ـ افهمي !

قالت: وأنت... هل تحب أن تكون سوطًا، أو تحب أن تكون يدًا؟

- أحب السوط... ولكني لا أتمنى أن أكونه! قالت: هذا كلام غير معقول . . . كيف لا تحب لنفسك ما تحبه في غيرك؟!

- إنني أحب رقص الغوازي، ولكني لا أمارسه، ولسو شنقون ا

قالت: وهل تران راقصة؟

ـ وغازية أيضًا!!



الحب جمعنا، والحب فرقنا... مأساتها أن كنت حبها الأول... ومأساق أنها كانت حبى الأخير!.

هل يجمعنا الحب مرة أخرى؟ كل تصرفاتها تقول لا... وكل تصرفاق تقول ربما!

كم أتمنى أن تنتصر «لا» على «ربما» فقد اقتنعت بأن تجربتي الفاشلة، لا ينبغى أن تتكرر!.

إننى لا أهاب الغدر... ولكنى أهاب أن أتعذب من الغدر أكثر مما تعذبت!.



كلما نظرت إلى أمسى ... ويـومى أصـابنى الفـزع!! فـأنا حتى هذه اللحظة أعيش على الدَّين. ليس عندى ما-أملكه .. حتى ملابسى ... فهى بالتقسيط! وقـد عـرفت نـاسًا عقـلاء حسبوا لغدهم الحساب.. فلما أدركتهم الشيخوخة مثلى وجدوا ما ينفقونه على أنفسهم بلا تعب!.

أما أنا... فلا استطيع أن أحصل على ما أروى به ظمئى... إلا بعرق عقلى... ولا أستطيع أن أظفر بما يمسك رمق... إلا إذا أنهكت ما تبق من قواى...

وفى أول كل شهر أواجه وحشًا مفترسًا... هـو أقسـاط الديون التي لا تريد أن تنتهى!

تمنيت لوكنت فلاحًا أملك فدانًا أزرعه بنفسى، ولا أقرآ إلا الخضرة والسحاب، والشمس الساطعة، وظلام الليل... ولا أسمع من الموسيق إلا زقزقة العصفور، وحفيف الأشجار، وأصوات الحيوانات، وأزيز الساقية!.



الجلسة صاخبة ... أضواء مثيرة، وأصوات عالية، وأنغام موسيق، وجاءتني تتهادى فى ركن منعزل. وجاءتني تتهادى فى رشاقة، شعرها الأسود يكاد يفترس بخصلاته المتهدلة جسدها

الأبيض، وخدها الأحمر. وقد أشرقت من فمها ابتسامة تغسرى بالتفاؤل والأمل.. وجلست إلى جانبي وسألتني: لماذا تجلس وحدك؟

وقلت لها: سأنضم إليكم بعد قليل.

وعادت تسألني: هل يشغلك شيء؟

قلت: تشغلني أشياء!

قالت: هل أكون متطفلة إذا سألتك عن هذه الأشياء؟

قلت: أنا في حالة عاطفية... لا أعلم ماهي؟

قالت: لابد أنك تستقبل حبًّا جديدًا؟

قلت: أظن...

قالت: من هي السعيدة التي اتجه إليها قلبك؟

ولم أجب عن هذا السؤال، فعادت تسألني:

\_ ألم تصارحها بحبك؟

قلت: لا أستطيع!

قالت: إنك دائمًا تستطيع أن تحب، وأن تعبر عن حبك

بشراهة ؟

قلت: لو صارحتها بحبي... لنفرت مني!

قالت: إنها إذن لا تستحق أن تحبها...

قلت: بل هى تستحق ماهو أكثر من الحب! قالت: لماذا إذن لا تصارحها، هل هى قاسية؟ هل هى غبية؟

وصرخت فيها قائلا: اسكتى! إننى لا أطيق أن أسمع من اتجه إليها قلبى وهى تصف نفسها بالقسوة والغباوة! ولم تفهم ماذا أعنى... أو لعلها فهمت وسكتت!!



ما أقسى الفراغ الذي أعانيه في هذه الأيام، إني أتصوره وحشًا يفترس نبض قلبي.. وخلجات ذهني!!

لست أطمع فى أن تملئى فراغ حيات بأن تمسحى دموعى بلمسات يديك، فكل ما فيك كاذب... المشاعر، الأفكار، الصمت، السكون!

ولا أخدع . . . نفسى فأنكر أن ما زلت أحب هذا الكذب بصدق مجنون! ولكنى يائس من حبى . . ولن أجرى وراءه بعد ما فتحت باب قلبك وقذفت بى إلى الفضاء! كل ما أطمع فيه وقد انتهى ما بيننا.. أن أسمع منك كلمة وداع، كلمة أسى، كلمة كراهية... فحرام أن يـذهب هذا الحب، هكذا... بلا كلمة!

إذا كانت الكلمات ثقيلة على شفتيك الرقيقتين، فلا أقل من أن تحركيهما بحرف... بابتسامة... باشمئزاز... افعلى أى شيء، إلا أن تسكتى!!



اغفر لى يارب مرضى، واغفر لى غفلتى عندما تصورت طول عمرى أن المرض داء يعالجه الطبيب، وليس جريمة يرتكبها المرض!

إننى يارب لست حسن الظن بنفسى.. حتى أتمنى جنتك الخالدة!! فأنا قانع بدنياك هذه الفانية!!

أريد أن أعيش فى الدنيا التى أبدعتها ـ سبحانك ـ التفاعل معها، وأتغنى بها... فامنحنى الصحة لكى أستطيع دائمًا أن أتفاعل.. وأن أغنى!



قالت: أليس للحب نهاية؟

ـ لكل شيء نهاية.

قالت: وهل الحب شيء ؟

ـ إنه جوهر كل شيء!

قالت: وما علاقة الحب بالدنيا؟

ـ الدنيا مغامرة عاطفية!

قالت: هذا خيال!

ـ ربما... ولكنه أيضًا حقيقة ؟

قالت: كيف؟

- ألا ترين أن الدنيا لقاء وفراق... ومطاردة!!

قالت: لا أرى...

- في الدنيا نلتقي بالحياة... وفي الدنيا نفترق بالموت...

الليل يطارد النهار في شوق. . . والقمر يلهث وراء الشمس

في شغف!

قالت: وما رأيك في الأقمار الصناعية والصواريخ؟ هل

## هي الأخرى حب؟

\_ إنها تعبير علمى عن الوصول إلى القمر الطبيعى الذى الحيه العشاق؟

قالت: والأرض؟

\_ إنها مثل المرأة اللعوب... لا تكف عن الدوران! قالت: وأنا... وأنت؟

ـ أنا صاروخ... وأنت قرا!



أنا لا أفزع إلا من شيئين: آلام مسرض لا أعسرفه، وغموض امرأة أعرفها... وقد أتحمل آلام المرض، بأمل أو بيأس أما غموض المرأة.. فسلا يجدى معنى أملى فيها، أو يأسى منها... إن غموض الرجل يثير فيه ريبة أصدقائه.. فيتعدون عنه، والمرأة الغامضة تثير الريبة فيمن يجبها، إن كل خلجاته. ونبضاته تظل تسال في حسيرة عسن سر هسذا الغموض... إذا أبدت الرضا.. ظن أنها تخسدعه. وإذا

غضبت منه.. اعتقد أنها تكرهه... وإذا كانت وحدها.. سعى إليها... فيحس وحده بجوارها أنه فضنولى، متطفل، ضيف غير مدعو!

وإذا أقبلت عليه.. فكر فيا ينطوى عليه إقبالها من نيات ماكرة!

ولا حيلة لمن يحب... فى أن ينزع من نفسه هواجسه التى أكدتها التجارب... وما أكثر تجارب!! وكل تجربة منها أثبتت لى أن غموض المرأة لعنة تتعقب مشاعرى وتفكيرى... بقسوة ضارية!

إلى متى تطاردن اللعنات... حتى بعد ما أصبح الحبب ذكرى لن تعود... فالذكريات كالأيام التى تمضى، ربما كانت قريبة منا... ولكنا لا نلتق بها أبدًا...



ما أعجب هذه الصحراء... كل شيء فيها يشبه الآخر، الناس متشابهون في حركاتهم.. وفي الانقباض البادي في

مسحات وجوههم ... القبور متشابهة . كلها أحجار وطوب وزهور، وماء يبل الثرى، كلها تضم عظامًا نخرة...

هنا، تحت المقابر.. تساوت الأعمار، والقيم... الشاب والشيخ، والذكى والغبى، ومن كان له مثل أعلى فى الحياة، ومن غادر الحياة ولم يكن له فيها مثل أو هدف!

ووصلت إلى المقبرة التى تعودت أن أزورها فى أكثر من مناسبة.. ففيها يرقد أحبابى الذين تركوا حياتى وذهبوا إلى حيث سنذهب مثلهم... حاولت أن أبكيهم فتعثرت المعوع فى محاجرى... حاولت أن أرثيهم... فلم تنطلق منى إلا كلمات خرساء.

ووقفت فى خشوع، ثم جنوت فوق التراب الذى ضمهم بالأمس وسيضمنى غدًا، وأحنيت رأسى إجلالًا للموت الذى احتواهم بين ذراعيه... بهاتين الذراعين سيحتويني يومًا!.

أيها الموت: أنا لا أخافك... ولكنى لا أفهمك!! فمن تكون؟! هل أنت تنزف دماءنا وأعمارنا لتروى ظمأك... أو لتروى ظمأ الحياة؟

ما أنت ياموت؟! وما الحياة؟

يا أسنى على أن أعيش حياتى ولا أعرفها، وألـق الموت دون أن أعرفه!

أيتها الصحراء... يا مدينة القبور والموت، إذا جئست اليك محمولا فى نعش.. فاستقبليني بروحك السوديعة الستى شعرت بها اليوم عندما جئتك محمولا فى سيارة!



إن ولعى بالجمال لا يقف عند حد... فأنا أحب الجمال في الطبيعة، والفن، والأخلاق، والمرأة...

وهذه الأشياء تعبر بصدق عن جمالها... أمــا المرأة فهــى وحدها القادرة على التعبير عن الجمال بإغراء!

والصدق يعطيني صورة مستقيمة للجهال، والإغراء يعطيني صورة ملتوية... ولكن هذا الالتواء يشدني من مشاعري... ويلويني معه!

بين الناس من يسمى هذه التجربة حبًّا، وبينهم من

يسميها وهمًا... ولقد عشت التجربة أيسامًا، ولا أدرى إن كنت أحب... أو كنت أتوهم ؟!



كل من رآها هزته بملامحها الجميلة الدقيقة، إلا أنا فإن أحس كلما رأيتها براحة من الاهتزاز!

فهذه الملامح ربما كانت حلوة، ولكنها مترددة، مرتابة... إنها لا ترى... ولكن تسرسل نسظراتها إلى غسير اتجساه! لا تبتسم... ولكن ترسم فوق شفتيها ابتسامة... دموعها مثل ابتسامتها مرسومة!

لم تقنعنى بأن أفكر فيها بنشوة أو ألم، وما لا يقنعنى لا يجذبنى إليه... إن الحياة نفسها لم تجذبنا إليها... إلا بعدما أقنعتنا بفتنتها!.



قالت لى: ألم تسمع بما حدث؟

\_ سمعت.

قالت: هل يرضيك أن يغدر ب هكذا؟

\_ يرضيني!

قالت: ما الذي يرضيك؟

ـ الغدر!

قالت: كيف ترضى بالغدر... وأنت تشكو منه لطوب الأرض ؟!

- ألم تغدرى به عشرات المرات؟ قالت: لو كان هذا صحيحًا... فهل تقبل أن نعاقب على الجريمة... بارتكاب نفس الجريمة!

\_ إن الغدر جريمة عند من لا يغدرون... وهو عندى الغادرين قدرة على الخداع بذكاء... وما أظنك تغضبين ممن استعار ذكاءك الخارق مرة واحدة في حياته!

قالت: ما الذى تتصور إذن أنه أغضبنى؟ ـ ربما أغضبك منه اعتداؤه على اختصاصك! قالت: لقد خيبت ظنى فيك... هل تعتقد حقًا أن الغدر هو اختصاصى؟

\_ نعم . . .

... وأغلقت سماعة التليفون فى وجهى، وبادرت فأدرت بأصبعى قرص التليفون، وسمعتها تقول «ألو، فسألتها: لماذا تعجلت بإنهاء المكالمة؟

قالت: إنك لست طبيعيًّا... لست الشخص المهذب المخجول الذي أعرفه!!

ـ أنا كما تعرفينني، فسازلت مهسلبًا، ولسكني كلمنسك بصراحة . . . وصمحيح أنى لم أعد خجولا، فليس عندى ما أخجل منه إلا ماضينا معًا . . . ولم يعد لهذا الماضي وجود!

قالت: اسماح لى أن أكون مهاذبة ولا أرد علياك بكلمة...

- اسمحى لى بكلمة... إنه عندما غدر بك... لم يعتد على اختصاصك، ولكن اعتدى على اختصاص كل أنثى!

وصرخت فى وجهى، وأنهت المكالمة، فعنـدما تتـكم الحقيقة، لاتتكم الأنثى... ولكن تصرخ!!



عرفتها منذ سنوات، وكنت لا أجرؤ على أن أقول لها كلمة تنم عن حيى... إن جمالها الساحر يرهبني... أحس أن مشاعرى، واتفعالاتى تثور، وتعربد، وهي بعيدة عنها، فإذا اقتربت منها... خافت، وامتقع لونها!

إلى متى تبق هذه الحدود قائمة بيني وبينها؟

لماذا لا أقتحم عليها جمالها المهيب، بعماطفتي المطائشة؟ كل ما استطعته... أنى أحدثها ماحيانًا عن أن قلبي سيىء الحظ، فإذا سألتني عن سر ذلك... رويت لها سرًا لم أعرفه من قبل أن أرويه لها!

وأمس خيل لى أنها عرفت السر.. عرفت نفسها، فلها سألتنى كيف حالك اليوم؟ قلست الحمسد لله... فعسادت تسألنى: هل رأيتها قريبًا؟

قلت: نعم...

قالت: متى ؟

قلت: الآن!!

قالت: ماذا تعنى ؟

ولم أستطع أن أقول كلمة . . . فقد تحولت ابتسامتها إلى المعتزاز . . .

وقالت لى: لقد كنت إذن تخدعنى طيلة هذه السنوات!! وقلت لها: بل كنت أخدع نفسى... فهـل تغفـرين لى حماقتى!

قالت: بل أنا أغفر لك حماقتي أنا!!

قلت: ماذا تعنين؟

قالت: لقد كنت أشعر بك وأفهمك... ولكنى كنت أغالط الحقيقة وأقول... إنه يجب إنسانة أخرى ا

قلت: والآن هل لى أن أقول بصراحة إننى... وقبل أن أتم كلمتى... قالت بل نستطيع أن نفترق إلى الأبد بصراحة!

... وافترقنا!!



سألتني هل يصلح صوق للغناء؟

\_ ربحا... ولكنك لا تستطيعين أن تكونى مغنية ؟

قالت: لماذا؟

ـ لأنك غانية ا

قالت: وما الفرق بين المغنية والغانية؟

- المغنية تثير الشعور بالجهال... والغانية تبتذل الجهال!



قال لي: ما هو العقل؟

ـ العقل يفكر!! ء

قال: وما هي الروح؟

ـ الروح تشعر!!

قال: وماهى النفس؟

## \_ إنها تعيش على ما يفكر فيه العقل... وما تشعر بـه الروح!



قالت لى: والدهشة ترتعش فوق ملامحها الرقيقة: لماذا لا تفكر فى الزواج؟... إنك فى حاجة إلى من تشاركك حياتك.

\_ لم تعد لى حياة... حتى يشاركني فيها أحد!!

قالت: أنت متشائم أكثر مما ينبغي!

ـ بل أنا واقعى كما ينبغى...

قالت: لم أفهم ماذا تعنى!!

ـ لن أتزوج.. فقد جاوزت سن الخمسين؟

قالت: هذه هي سن العقل... والحكمة.

\_ هل ترينني عاقلا وحكيًا؟

قالت: طبعًا...

ـ كيف إذن أتزوج ؟!



كنت أضيق بأسرارى، فأهمس بها لأصدقائى. وكانوا كلما أدركوا حرصى على ألا يذيعوا السر، تفننوا فى إذاعته... فلا توجد هواية يمارسها الناس بشغف... مثل هواية إذاعهة الأسرار!

ثم علمتنى التجارب أن أحتفظ لنفسى بأسرارها، فلا أبوح بها لأحد.

ولقد تبینت أخیرًا... أن التجارب لم تعلمنی شیئًا... فإنی، دون أن أدری، أكشف لصدیق واحد عن مشاعری، وأفكاری، وانفعالاتی، أكشف عها أعمانیه من شك ویقین ومعرفة وجهل، وفرح وكآبة. وهو لا یغضبنی إذا أفشی سری، بل لعله یرضینی.. هذا الصدیق هو قارئ الذی أكتب له كلمتی، وأغنی شعری!



علا المجلس بجسده المكتنز، الضخم، القصير. فإذا تمكل شعرت بأن مقعده قد خلا منه. . . فهو لا ينطق كلمات، ولكن يجمع بلسانه حروفًا لا تتألف منها كلمة . . . فه لا يجيد إلا شيئين: الضحكة العالية، ومضغ الطعام!

كان ثراؤه فاحشًا، وجهله فاحشًا، وتسطور النزمن فنقص ثراؤه، وزاد جهله!

كان إذا طالت السهرة، تثاءب ثم غطّ فى النوم، فأصبح لا يغط فى النوم فقط، ولكن يغط فى اليقظة أيضًا!

يمشى فى زهو، ويبتسم فى خيلاء. وهو لا يريد بذلك أن يفرض عليك احترامه.. ولكن يريد أن يحترم نفسه بوقاحة!



الحب والأنانية يتشابهان. كل ما بينها من فرق. . . أن

الحب هو أن تحب غيرك... أما الأنانية. ن. فهمى أن تحب نفسك!



لقد فقدت ذاكرت، ولكنى لم أفقد ذكريات... ربما لأن أريد أن أعيشها... ربما لأن أعيشها فعلا!



رفقًا ب... ليست هذه نظرات يخفق لها قلبي... هـذه وخزات في قلبي ا



كانت ابتسامتها الرقيقة تدعون إليها، وكان أسلوبها المريب في يقصيني عنها... وأخيرًا انتصرت الابتسامة على الأسلوب!!



قال لى: أما زلت تؤمن بالحب؟

ـ أومن بأنه انتحار!

قال: ولكن الانتحار جريمة...

ـ والحب أيضًا جريمة تشبه جريمة الانتحار!

قال: أنا لا أفهم ما تعنيه!

ـ إن من يفشل فى ارتكاب جريمة الانتحار... يتعرض للعقوبة، ومن ينتحر فعلا... يفلت من العقوبة... لأنه يوت!

قال: وما علاقة هذا بالحب؟

\_ من يفشل في ارتكاب جريمة الحب يعش في عذاب،

قال: ومن ينجح؟

\_ أنا لا أتكلم عن الآخرين... أنا أتكلم عن نفسي!



العجوز الطائش... كالسهم البطائش... كلاهما لا يصيب الهدف...

يا ويلي من طيشي!



لو كان الفقر رجلا لقتلته، ولكن الفقر، مع الأسف، رجل وامرأة أ



سألتني: ما بال ساقك معوجة؟ هل أصابها كسر؟ قلت: لا. ولكن أصابتها عدوى من سلوك معوج!!

قالت فى ثقة خبيثة: وما الذى يرغمك على معرفة اصحاب السلوك الأعوج؟ قلت: الحب... يا حبيبتى!



قالت: متى ستكتب قصة حياتى؟

ـ عندما أمارس حياتي!!

قالت: اكتبها الآن إذن...

کیف؟ وأنا لا أعیش ولکنی أموت...

قالت: أنت تموت؟ ا

\_ نعم. لأنى لا أزال أحبك!

فصاحت غاضبة: هل تعتقد أن حبك لي موت؟

وقلت لها: أهمدئ... لا تمرفعي صموتك حميي لا

يسمعك الموت... فيغضب مني !



أصبحت ساعتى مثلى... أصابتها الشيخوخة، فقدت توازنها، تريد أن تسير فتقف، تحولت دقاتها المنتظمة إلى سعال متقطع!.

كل يوم يبذل الساعاق معها.. ما يبذله الطبيب معى. ولكن الزمن أقوى من الساعات، ومن الطبيب! حاولت التخلص منها، فماذا أصنع بها؟

... آه من يـوم أرى فيـه النـاس يحـاولون التخلص منى... لأن أصبحت مثل ساعتى!!



إنه يصغرف بعشرين عامًا. ولما رأيته خيّل لى أنه يكبرنى بعشر سنوات!! سألته عما به... فقال: زواج وخمسة أولاد! قلت: أنت بطل.

قال: الزواج ليس بطولة... الزواج عبودية. قلت: الإنسان الذي اخترع الـزواج والسـجون... ليس له أن يبكي على الحرية!!



إن نظراتك الغامضة تسكاد تسأكلنى... كُليسنى إذا شئت... ولكنى أكره أن تلتهمنى العيون، وأحب أن تلتهمنى الشفاه!!



سألتني: ماذا بعد الحياة؟

ـ وماذا قبل الحياة؟

قالت: عدم..

\_ مستحيل... فالعدم لا يؤدى إلى الوجود.

قالت: ماذا قبل الوجود إذن؟

- وجود ينتهى إلى وجود ا ا

قالت: بقى سؤالى كما هو... ماذا بعد الحياة؟

ـ حياة . . .

قالت: الحياة كشمس تشرق لتغيب... وتغيب لتشرق!

قالت: ألا يساورك الحوف من الموت؟

من دمت حيًا فلن أحس الموت حتى أخافه... وإذا مت. .. فأف سأصبح عاجزًا عن الشعور بالخوف أو الشعور بالخوف أو الشعور بالطمأنينة!

قالت: لقد أرحتني من هذه المشكلة...

أية مشكلة؟

قالت: مشكلة الموت...

ـ الموت ليس مشكلة... الحياة هي المشكلة!!



لعن الله الأيام، ماذا صنعت بها؟! الملامع الناضرة المشدودة.. كيف ذبلت وترهلت؟ العينان المنطلقتان بنظرات

تنفث السحر بسخاء وتوجع القلوب بقسوة... كيف تحولتا إلى محجرين يتوكأان على نظارة سميكة تحجب الضوء والنظر... القوام الممشوق... كيف أصبح حزمة من حطب يغطيها فستان ؟!

كنت أجرى وراءها... فأصبحت أجرى منها... كنت أخشى غدرها... فصرت أخشى وفاءها!



آه من الكذب... ما أشد جاذبيته في دمعتك... وفي التسامتك!



وأنــا أحــب السرعـــة فى أى شيء... إلا فى شيء واحد... عمرى ا



قلبي لا يعرف إلا الحب... ينفعل بـالخير... فيحبـه، وينفعل بالشر فلا يكرهه... ولكن يجب أن يكرهه!

ليتها تعلم أنى لا أطيق أن أراها حزينة، ولا أطيق أن تدارى حزنها؟ كانت تدارى ألمها وتحاول أن تبتسم... إن الابتسامات لا ترتسم على فمها، ولكن تنحدر من شفتها كالدموع!



قالت: إلى متى تشكو منى ؟

? Lif \_

ت قالت: نعم.. أما أكثر ما تردد كلمات العذاب.

\_ وهل تعتقدين أنك ألهمتني عذاب؟

قالت: من هي إذن التي عذبتك؟

\_ هذا سر لا أبوح به لأحد...

قالت: ألم أكن موضع سرك؟

\_ وكنت سرى المقلس!

قالت: والآن؟

ـ ليس عندى سر أبوح به، ولا سر أقدسه! قالت: كذاب... فمازلت تكتب عن حبى لك. أليس هذا صحيحًا؟

۔ صحیح ؟

قالت: لقد اعترفت بأنك رتحبني . . .

۔ كنت أحبك يومًا ا

قالت: ولكن ما تكتبه حـــــى اليـــوم. . . تنــطلق منـــه صيحات الحب، وأكاد أسمع ألفاظه وهى تصرخ!

\_ إن ما تقرأينه ليس تعبيرًا عن حبى لك... إنـــه ليس أكثر من مهاترات عاطفية!



اتركى لى يومى . . . لات دعى طيف ك يقتحم أحلامى ويوقظنى ويخدعنى بأنك بين ذراعى، فإذا صحوت . . . لم أجد إلا ذراعى ا

اتركى لى يقظى ... لا تملئها بشبحك السدى ينبض باللعنة والجاذبية ... ماذا تبغين منى ؟ هل تريدين أن نعود إلى حبنا القديم ؟ ولكن كيف أعود إلى ماض قد اندثر ؟! هل تريدين أن نبدأ حبًا جديدًا ؟ ... ولكن كيف لى أن أبدأ بعد ما انتهيت ... ولم يعد لى قلب يقوى على أن يجب، ولا على أن يكره ؟!

أريحيني من ذاكرت. . . أريحيني من ذاكرتك!



أصبح هذا الشارع مثارًا لذكريات تلسع نبض قلبي!

فني هذا الشارع كم قضيت ليالى بلغ فيها بشباب قسة النشوة!!

وقد ظلت القمة كها هي، ولم يبق لى من الشباب ما أصعد به قمة، أو أمشى به خطوة!

وفى هذا الشارع، عرفت مئات من الأصدقاء... كانوا يسكنون أبنيته الجميلة التى تطل على البحر، وقد ذهبوا جميعًا إلى العالم الآخر وتركون وحدى. وكلما منررت بعمارة... تذكرت صديقًا كان يسكنها فتنقبض نفسى وأقرأ على روحه الفاتحة.

هذا الشارع أصبح بالنسبة لى ساحة مقدسة، تشير أبنيتها إلى الأصدقاء الذين كانوا يملأونها... ويملأون حيات، فرحلوا عنها وعن جيات ا

ما بال هذه الأبنية قد استحالت إلى أضرحة كلما رأيتها الحست أن مشاعرى تصلى... وتسجد... وتركع ا



أه من فها...

الشفتان المليئتان الملتهبتان الحمراوان كقرص الشمس!! الأسنان الناصعة البياض كالثلج!!

الابتسامة التي تحاول أن تظهر ولا تظهر!!

هذا الفم يقول لى وهو صامت: احذرنى.. سأخدعك! فأكذّبه ولا أحدده.. ثم تمضى الأيام... فإذا بى أحب وأصدقه، وآمن إليه!!!



يا قلبي...

أيها المغامر العجوز!!

إننى فى الخامسة والخمسين، وهى فى العشريــن... إذا لم تخجل منى... فاختجل منها!



المتحف... هو المكان الطبيعى للذين يتمنون الشباب بلا جدوى!

وأنا لا أتمنى شباب وحده... ولكنى أتمنى طفولتى أيضًا! فأين يا ترى مكان؟!



قالت ـ أنا لك...

ـ لعلك تجامليني!

قالت ـ أنت لا تعرفني إذن!

ـ هل تبادلينني الحب؟

قالت \_ طبعًا!

ـ اقتربي مني!

قالت ـ أنا مستريحة هنا...

ـ اسمحى لى أن أقترب منك.

قالت م لماذا ؟!

ـ أريد قبلة!

قالت \_ مستحيل!

ـ قبلة أطبعها على جبينك...

\_ مستحيل ا!

\_ على شعرك...

\_ مستحيل!!

على ظهر يدك...

ـ مستحيل!!

۔ وتحبیننی ؟

۔ نعم . . .

ـ وأنت لى ؟!

\_ 'نعم !

ـ بماذا تصفينني إذا صدقت ما تقولين؟!

أصفك بالطهر والنقاء

ـ لاتتواضعي . . . ستصفينني بالطيبة والغباء . . .

\_ وهل تكره أن تكون طيبًا؟

ـ أكره أن أكون غبيًّا!!



يستطيع الزمن أن يأخذ منى . . . كل شيء . . . إلا قدرت على أن أتمنى !!

وعندما تضيق بى سبل الحياة فإن قبل أن أستسلم لليأس... سأتمنى ... أتمنى أن أياس!



أيتها الأمواج... أضرب جسدى... اصفعى وجهى!! خذينى بين أحضانك... ولكن لا تخنقينى... لو لم تكون ماء لكنت غانية!! فما أشبهك بالغوان، فيك ما فيهن من جمال، وغدر... وجاذبية!



إن قلبي لا يطيق أن يتسكع فى ضلوعه بلا عمل!! ، ولذلك فهو حريص على ألا يعتزل الحب... حتى لا يتعرض للبطالة!



لم أستطع أن أودعك!! خشيت من عيني أن تبكي..

خشیت من ذراعی آن تطوقاله ... بکل ما فی صدری من حرمان وحنین ... خشیت من فحی آن ینهال علیك بالقبلات!!

خفت من الفراق... فهربت من الفراق...

بالفراق!

